متن الألفية للملاسة الهام محمد بن عبدالله بن مالك الأنداسي رحمه الله آمين

₩...

# إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُواْ آمَّا عَرَ بِينًا لَمَلَّكُمْ تَمَقْلُونَ

## يتالقالخالخف

قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ أَبْنُ مَالِكِ أَحَدُ رَبِّى اللهَ خَبْرَ مَالِكِ مُصَلِّياً عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَلَّى وَآلِهِ الْمُسْتَكُمِلِينَ الشَّرَفَا وَأَسْتَعِينُ اللَّهِ الْمُسْتَكُمِلِينَ الشَّرَفَا وَأَسْتَعِينُ اللهَ فِي أَلْفِيهُ مَقاصِدُ النَّحُوبِ عَلَى مُعْوِيَّهُ وَأَسْتَعِينُ اللَّهُ فَصَى بِلَفْظِ مُوجَزِ وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوعْدِ مُنْجَزِ وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوعْدِ مُنْجَزِ وَتَمْسُطُ الْبَذْلَ بِوعْدِ مُنْجَزِ وَتَمْسُطُ الْبَذْلَ بِوعْدِ مُنْجَزِ وَتَمْسُطُ وَتَمْ الْفِيّةَ أَلْفِيّةَ الْفِيّةَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ فِي وَلَهُ فِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَهُ وَاللّهُ مُسْتَوْجِبُ مُنْ فَالْمَ وَاللّهُ مُنْفُوحِبُ مُنَانِي وَاللّهُ فِي وَلَهُ فِي وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الْآخِرَةُ وَاللّهُ مُنْفَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَى وَلَهُ فِي وَلَهُ أَلَا اللّهُ اللّ

### ﴿ الْكَلامُ وَما يَعَا لَّفُ مِنْهُ ﴾

كَلاَمُنَا لَفُظْ مُفِيدٌ كَاسْقَفِمْ وَاسْمٌ وَفِعْلُ ثُمُّ حَوْفُ الْكَلِمُ وَالْمَا وَالْمُنَا لَهُمْ عَوْفُ الْكَلِمُ وَالْمَا كَلاَمْ قَدْ يُومُ وَالْمَدُ بِهَا كَلاَمْ قَدْ يُومُ وَالْمَدُ وَالْقَنُونِ وَالنَّذَا وَأَلْ وَمُسْنَدِ لِلاَسْمِ عَمْيِلاً حَصَلُ اللَّمْ مَعْيِلاً حَصَلُ

بِتَا فَمَلْتَ وَأَنَتْ رَبَا افْعَلِى وَنُونِ أَقْبِلَنَّ فِمْ لَ بَنْجَلِي سُواهُمَا الْمُرْفُ كَهَلْ وَفِي وَلَمْ فَمُلْ مُضَارِعٌ بَلِي لَمْ كَبِيثُمْ مُواهُمَا الْمُرْوِانُ أَمْرُ فَهُمْ وَمَاضِيَ الْأَمْرِ إِنْ أَمْرُ فَهُمْ وَمَاضِيَ الْأَمْرِ إِنْ أَمْرُ فَهُمْ وَمَاضِيَ الْأَمْرِ إِنْ أَمْرُ فَهُمْ وَمَاضِي وَالْأَمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُّونِ مَعَلْ فِيهِ هُوَ النَّمْ نَحُورُ مَنْ وَحَبَّهَلْ وَالْأَمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُّونِ مَعَلْ فِيهِ هُوَ النَّمْ نَحُورُ مَنْ وَحَبَّهَلْ وَالْأَمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُّونِ مَعَلْ فِيهِ هُوَ النَّمْ نَحُورُ مَنْ وَحَبَّهَلْ

### ﴿ اللَّمْرَ بُ وَاللَّبْنِي ﴾

وَالِاسْمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي لِشَبَةٍ مِنَ الْخُرُوفِ مُدَّنَّى كَالشُّبَهِٰ الْوَضْمِيُّ فِي اسْمَىٰ جِئْتَناً ُ وَالْمُنْوِيِّ فِي مَتَى وَفِي هُناَ تَأْثُرِ وَكَأَفْتِقَارِ أَمَّلًا وَكَنِياَبَةٍ عَنِ الْفِمْلِ بِلاَ مِنْ شَبَهِ الخُرْفِ كَأَرْضِ وَسُمَا وَمُعْرَبُ الْأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَلِمَا وَفِعْسِلُ أَمْرٍ وَمُفِيٍّ بُنْهَا وَأَعْرَبُوا مُضارعاً إِنْ عَرَباً مِنْ نُونِ تَوْ كِيدٍ مُبَاَشِّرٍ وَمِنْ وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٌ لِلْبِنَا نُونِ إِنَاتُ كَيَرُعْنَ مَنْ فَتِنْ وَالْأَمْلُ فِي الْمُبْنِّ أَنْ بُسَكَّناً وَمِنْهُ ذُو فَقَع ِ وَذُو كَسْرٍ وَمَمَ كَأَيْنَ أَمْسِ حَيْثُ وَالسَّاكِنُ كُمْ وَالرُّفْعَ وَالنَّصْبَ اجْعَلَنْ إِعْرَابًا لِاسْمِ وَفِمْكُ لِي عَوْمُ لَنْ أَهَابَا قَدْ خُصِّصَ الْفِمُّلُ بِأَنْ يَنْجَزِ مَا وَالِاسَمُ قَدْ خُصِّصَ بِالْجُرِ كَا كَارْفَع بِضَمْ وَانْصِبَنْ فَتْحاً وَحُرْ كَنْرا كَذِكْرُ اللَّهِ عَبْدَهُ يَسُرُ وَاجْزِمْ بِنَسْكِينِ وَغَيْرُ مَاذُ كِرْ يَنُوبُ نَمُو جَا أَخُو بَنِي نَمَرُ

وَاجْرُز بِياء ما مِنَ الْأَسْمَا أَصِفْ وَالْفُمُ حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا وَالْفُصُ فِي هَٰذَا الْأَخِيرِ أَحْسَنُ وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ لِلْمِيَا كَجَا أُخُو أَلِيكَ ذَا اعْتَلِاَ إِذَا بِمُضْمَرِ مُضَافًا وُصِلاً كَأَبْنَانِ وَابْنُقَانِ يَجْرِيانِ جَرًّا وَنَصْبًا بَعْدَ فَقْحٍ قَدْ أَلِفَ سَالِمَ جَمْدِعِ عَامِرِ وَمُذْنِبِ
وَبَا بُهُ أَلِمْقَ وَالْأَهْلُونَا
وَبَا بُهُ أَلِمْقَ مَسَدَّ وَالسَّمُونَا ذَا الْبَابُ وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ بَطَّرْدُ فَأَفْقَحْ وَقَلَّ مَنْ بِكَشْرِهِ نَطَقْ بِعَكْسِ ذَاكَ اسْتَعْمَلُوهُ فَأَ نَفَبِهُ يُكْسَرُ فِي الْجُرِّ وَفِي النَّصْبِ مَعْاً كَأَذْرِعَاتِ فِيهِ ذَا أَيْضًا قُبَلْ مَا لَمَ بُضَف أَوْ يَكُ بَعْدَ أَلُ رَدِف

وَارْفَعْ بِوَاوِ وَانْصِبَنَ بِالْأَلْفُ مِنْ ذَاكَ ذُو إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا أَبُّ أَخْ حَمْ كَذَاكَ وَهَنُ وَشَرْطُ ذَا الْإِعْرَابِ أَنْ يُضَفَّنَ لَا بِالْأَلِفِ ارْفَعِ الْمَثَنَّى وَكِلاً كُلْقًا كَذَاكَ اثْنَان وَاثْنَتَان وَتَخْلُفُ الْمِا فِي جَمِيمِهَا الْأَلِفُ وَارْفَعْ بِوَاوِ وَبِياً اجْرُرْ وَانْصِبِ وَشِبهِ ذَبن وَبهِ عِشْرُوناً أُولُو وَعَا لَوْنَ عِلَيْمُوناً وَبَا ُبُهُ وَمِثْلَ حِينِ قَدْ بَرِدْ وَنُونُ مَعْمُوعٍ وَمَا بِهِ الْتَحَقُّ وَنُونُ مَا ثُـنِّي وَالْمُلْعَقِ بِهِ وَالْمُلْعَقِ بِهِ وَالْمُلْعَقِ بِهِ وَمَا بِنِنَا وَأَلِفٍ قَدْ جُمِماً - كَذَا أُولاَتُ وَالَّذِي اسْمَا قَدْجُمِلْ وُجُرًا بِالْفَتَحَةِ مَا لاَ يَنْمَرِف

رَفْهاً وَتَدْعِ بِنَ وَنَسَأَلُوناً كُلُمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَهُ كَالُمُصْطَلَق وَالْمُرْ نَتِي مَكَارِما كَالْمُصْطَلَق وَالْمُرْ نَتِي مَكَارِما جَمِيعُهُ وَهُوَ الَّذِي قَدْ قَصِراً وَرَفْهُ بُنُوكِي كَذَا أَيْضاً بُحرَ أَوْ وَاوْ اوْ بِالِا فَمْقَلاً عُرِف وَأَرْ اوْ بِالِا فَمْقَلاً عُرِف وَأَرْ اوْ بِالِا فَمْقَلاً عُرِف وَأَبْدِ نَصْبَ مَا كَيَدْعُو بَرْمِي وَأَبْدِ نَصْبَ مَا كَيَدْعُو بَرْمِي فَلَا أَبْنُ لَا يَمْ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَا كَيَدْعُو بَرْمِي فَلَا أَبْنُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْعُلِيْ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُنْعِلِيْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلِمُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْم

#### ﴿ النَّكِرَةُ وَالْمَعْرِفَةُ ﴾

أَوْ وَاقِعَ مَوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا وَهِنْدَ وَابْنِي وَالْفُلاَمِ وَالَّذِي كَانْتَ وَهُوَ سَمِّ بِالضَّمِيرِ وَلاَ يَلِي إلاْ اخْتِياراً أَندا وَالْياءِ وَالْها مِنْ سَلِيهِ مَامَلَكُ وَلَفُظْ مَاجُرٌ كَلَفْظِ مَانُصِبْ كَاعْرِفْ بِنَا فَإِنْنَا نِلْنَا الْمِنَحْ غَابَ وَغَيْرِهِ كَذَا.) وَاعْلَما

كَأَفْمَلُ أُوَافِقُ نَفْقَبُطْ إِذْ تَشَكُمُ وَمِنْ صَمِيرِ الرَّفْعِ مَا يَسْتَتَرِّ وَأَنْتَ وَالْفُرُوعُ لَأَتَشْتَبِهُ وَذُو ارْتِفَاعٍ وَانْفِصالَ أَنا هُو إِبَّاىَ وَالتَّغْرِبِعُ لَيْسَ مُشْكِلًا إِبَّاىَ وَالتَّغْرِبِعُ لَيْسَ مُشْكِلًا إِذًا تَأْتَى أَنْ يَجِئَ الْمُتَّصِلُ وَذُو انْتِصَابِ فِي انْفِصَالِ جُعِلاً وَفِي اخْتِيارِ ۚ لاَ يَجِيُّ الْمُنْفَصِلْ أَشْبَهُ فِي كُنْتُهُ الْخُلْفُ الْتَمَى وَصِلِ أَو انْصِلْ هَاءَ سَلْنيه وَمَا أُخْتَارُ غَيْرِي اخْتَارَ الِانْفِصَالاً كَذَاكَ خِلْقَنِيهِ وَاتَّصَالاً وَقَدُّمَنْ مَا شِئْتَ فِي الْفُصَالِ وَقَدِّمِ الْأُخَصَّ فِي اتَّصَال وَقَدْ يُبِيحُ الْغَيْبُ فِيهِ وَصْلاَ وَفِي أَنِّحَادِ الرُّنْبَةِ الْزَمْ فَصْلاً نُونُ وَقَايَةٍ وَلَيْسِي قَدْ نَظِمْ وَقَبْلَ يَا النَّفْسِ مَعَ الْفِمْلِ النُّومْ وَمَعْ لَعَلَّ اعْكِسْ وَكُنْ نُحَيِّرًا وَلَيْنَنِي فَشَا وَلَيْتِي نَدَرَا مِنِّي وَعَنِّي بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا فِي الْبَاقِياَتِ وَاضْطِرَاراً خَمَّهَا قَدْنِي وَقَطْنِي الْحَذْفُ أَيْضاً قَدْ بَغِي وَفِي لَدُنِّي لَدُنِي قَلَّ وَفِي

### ﴿ الْمَسِلَمُ ﴾

إِنْمُ يُمَيِّنُ الْمُسَمَّى مُطْلَقاً عَلَمُهُ كَجَمْفَ وَخَيْسَةٍ وَخِرْنِقاً وَقَرَن وَعَدَن وَقَاشِقِ وَقَاشِقِ وَقَاشِقِ وَقَاشِقِ وَقَاشِقِ وَقَاشِقِ وَقَاشِقِ وَقَاشِقِ وَالْمِقَ أَنِي وَكَنْ فَا إِنْ سِوَاهُ صَحِباً وَإِنْ يَكُونا مُفْرَدَيْن فَأْضِف حَنْماً وَإِلاَّ أَنْسِعِ الَّذِي رَدِف وَإِنْ يَكُونا مُفْرَدَيْن فَأْضِف حَنْماً وَإِلاَّ أَنْسِعِ الَّذِي رَدِف

وَمِنْهُ مَنْقُولٌ كَفَضْلِ وَأَسَدْ وَذُو ارْجِالِ كَسُمَادَ وَأَدَدُ وَجُهْ مَنْقُولٌ كَفَضْلِ وَأَسَدُ وَذُو ارْجِالِ كَسُمَادَ وَأَدَدُ وَجُهْ لَهُ مَنْ وَأَبِي فَحَافَهُ كَمَبْدِ مَنْمُسِ وَأَبِي فَحَافَهُ وَشَاعَ فِي الْأَعْلاَمِ ذُو الْإِضَافَة كَمَبْدِ مَنْمُسِ وَأَبِي قُحَافَة وَهُوَ عَمْ وَوَضَعُوا لِبَعْضِ اللَّجْنَاسِ عَلَمْ كَمَلَمَ الْأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهُو عَمْ وَوَضَعُوا لِبَعْضِ اللَّجْنَاسِ عَلَمْ كَمَلَمَ الْأَشْخَاصِ لَفْظًا وَهُو عَمْ مِنْ ذَاكَ أَمْ عِرْبَطٍ لِلْمَقْرَبِ وَهُكَذَا نُمَالَةٌ لِلنَّمْلَبِ وَمُكَذَا نُمَالَةٌ لِلنَّمْكِ وَمُعْمَلُهُ وَمُؤْمَ وَمُعْمَلُهُ مَرْهُ لِلْمُعَرَّمُ حَذَا فَجَارِ عَلَمْ لِلْفَجَرَهُ وَمُؤْمَدُ وَمُغْمَلُهُ مُرَاهُ لَا فَجَارٍ عَلَمْ لِلْفَجَرَهُ وَمُعْمَلُهُ لَا فَجَارٍ عَلَمْ لِلْفَجَرَهُ وَمُغْمَالًا فَجَارٍ عَلَمْ لِلْفَجَرَهُ

﴿ إِنَّمُ الْإِنْارَةِ ﴾

بِذَا لِمُفْرَدِ مُذَكَر أَشِر بِذِي وَذِه فِي تَا عَلَى الْأُ نَيَى اقْتَصِر وَذَانِ نَانَ لَلْمُنَدَ مُلَا نَيْ الْمُر تَفِي وَفِي سِوَاهُ ذَيْنِ تَيْنِ اذْكُر تُطِيع وَفِي سِوَاهُ ذَيْنِ تَيْنِ اذْكُر تُطِيع وَ بِأُولَى وَلَدَى الْبُعْدِ انْطَهَا وَاللَّهُ إِنْ قَدَّمْتَ مَا مُمْتَنِعَهُ وَاللَّهُم إِنْ قَدَّمْتَ مَا مُمْتَنِعَهُ وَلِهُمُ اللَّهُ إِنْ قَدَّمْتَ مَا مُمْتَنِعَهُ وَاللَّهُم إِنْ قَدَّمْتَ مَا مُمْتَنِعَهُ وَاللَّهُم إِنْ قَدَّمْتَ مَا مُمْتَنِعَهُ وَاللَّهُم إِنْ قَدَّمْتَ مَا مُمْتَنِعَهُ وَلِهُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

### ﴿ اللَّوْصُولُ ﴾

مَوْصُولُ الَاسْمَاءِ الَّذِي الْأَنْ فَى الَّتِي وَالْيَا إِذَا مَا ثُلِيًا لاَ تُنْدِتِ

عَلْ مَا تَلْيِهِ أَوْ لِهِ الْمَلاَمَةُ وَالنُّونُ إِنْ تُشْدَدُ فَلاَ مَلاَمَهُ

وَالنُّونُ مِنْ ذَبْنِ وَ نَبْنِ شُدِّدَا أَيْضًا وَتَمُوْ بِضْ بِذَاكَ قُصِدَا

وَبَمْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقَا وَاللَّهِ ۚ كَأَلَّذِينَ ۚ نَزْراً وَقَمَا وَهٰكَذَا ذُو عِنْدَ طَيِّي شُهِرْ وَمَوْضِعَ اللَّآنِي أَنَّيَ "ذَوَاتُ أَوْ مَنْ إِذًا لَمْ لَلْغَ فِي الْكَلاَمِ عَلَى ضَمِيرِ لاَئْق مُشْقَمِلَة به ِ كَمَنْ عِنْدِي الَّذِي ابْنَهُ كُفَلْ وَكُونُهُمَا يُمُورَبِ الْأَفْعَالِ قُلْ وَصَدْرُ وَصُلْهَا ضَمِيرٌ الْحَذَفَ ذَا الْخُذْفِ أَبًّا غَيْرُ أَى يَفْتَفِي فَالْكُذْفُ نَزُرٌ وَأَبَوْا أَنْ يَخْـنَزَلَ وَالْخُذْفُ عِنْدَكُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلَى بفيعُل أَوْ وَصَفِ كَمَنْ نَرْ مُجُو يَهَبُ كَأَنْتَ قَاضَ بَعْدَ أَمْرٍ مِنْ قَضَى كَمُرً بِالَّذِي مَرَرْتُ فَهُو بَرْ

جَمْعُ الَّذِي الْآثُولَى الَّذِينَ مُطْلَقًا بِاللَّاتِ وَاللَّهِ الَّتِي قَدُّ جُمِمًا وَمَنْ وَمَا وَأَلْ نُسَاوى مَا ذُكِرْ وَكَأَلِّنِي أَيْضًا لَدَيْهِمْ ذَاتُ وَمِثْلُ مَا ذَا بَعْدَ مَا اسْتِفْهَامِ وَ كُلُّهَا بَلْزَمُ بَعْدَهُ مِسْلَةً وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا الَّذِي وُصِلْ وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَةُ أَلْ أَيْ كَا وَأَغْرَبَتْ مَا لَمُ تُضَفُّ وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا وَفِي إِنْ بُسْتَطَلُ وَصِلْ وَإِنْ لَمْ بُسْتَكُلُ إِنْ صَلَحَ الْبَاقِي لِوَصْلِ مُسَكِّمِلِ فِي عَالِدٍ مُتَّصِل إِن انْتَصَبْ كَذَاكَ حَذْفُ مَا بِوَصْفِ خُفِضًا كَذَا الَّذِي جُرَّا عَمَا الْمُوْصُولَ جَرْ

### ﴿ الْمَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّمْرِ بِفِ ﴾

أَلْ حَرْفُ تَمْرِيفٍ أَوِ اللَّامُ فَقَطْ ﴿ فَنَعَظُ عَرَّافَتَ كُلُ فِيهِ النَّمَطُ

وَقَدْ تُزَادُ لَازِماً كَاللَّاتِ وَالْآنَ وَالذِينَ ثُمَّ اللاتِ وَلِاضْطِرَارِ كَبَنَاتِ الْأَوْبَرِ كَذَا وَطِبْتَ النَّفْسَ بَا قَيْسُ السَّرِي وَلِاضْطِرَارِ كَبَنَاتِ الْأَوْبَرِ كَذَا وَطِبْتَ النَّفْسَ بَا قَيْسُ السَّرِي وَابَعْضُ اللَّاعْلَامِ عَلَيْهِ دَخَلاً لِلْمَعِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نَقْلاً كَالْفَضُلُ وَالْعُلْمِ عَلَيْهِ وَخَلاً لِلْمَعِ مَا قَدْ كُو ذَا وَحَدْ فُهُ سِيَّانِ كَالْفَصْلِ وَالنَّفْرِثِ وَالنَّعْمَانِ فَذَكُو ذَا وَحَدْ فُهُ سِيَّانِ وَقَدْ يَصِيرُ عَلَمَ لِللَّهُ الْفَلْبَةِ مُضَافُ أَوْ مَصْحُوبُ أَلْ كَالْمَقْبَةً وَقَدْ نَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَبِّةُ مُضَافُ أَوْ مَصْحُوبُ أَلْ كَالْمَقْبَةً وَحَذْفُ أَوْ مَصْحُوبُ أَلْ كَالْمَقْبَةُ وَحَذْفُ أَوْ مَصْحُوبُ أَلْ كَالْمَقْبَةُ وَحَذْفُ أَوْ مَصْحُوبُ أَلْ كَالْمَقْبَةً وَحَذْفُ أَلْ ذِي إِنْ تُنَادِ أَوْ تُضِفْ أَوْجِبْ وَفِي غَيْرِهِمَا قَدْ تَنْحَذِف

#### ﴿ أَلا بُعْدَاهِ ﴾

مُبْتَدَأً زَيْدٌ وَعَاذِرٌ خَبَرُ إِنْ قُلْتَ زَيْدٌ عَادِرٌ مَنِ أَعْقَذَرْ وَأُوَّلُ مُبْعَــــدَأٌ وَالثَّانِي فَاعِلْ أُغْنَى فِي أَسَارٍ ذَانِ وَقِسْ وَكَاسْتِفْهَا مِ النَّفِي وَقَدْ يَجُوزُ نَحُو كَانَزُ أُولُو الرَّشَدُ وَالثَّانِ مُبْقَدًا وَذَا الْوَصْفُ خَبَرْ إنْ فِي سِوَى الْإِفْرَادِ طِبْعًا ٱسْتَقَرْ وَرَفَعُوا مُبْقَدَأً مالِابْقِدَا كَذَاكَ رَفْعُ خَبَرِ بِالْمُبْتَدَا وَالْخَبْرُ الْجَزْمِ الْدَيْمُ أَلْفَائِدَهُ وَالْغَائِدَةُ وَمُفْرَداً يَأْتِي وَيَأْتِي الْجَلَةُ كَاللهُ بَرُّ وَالْأَيَادِي شَاهِدَهُ حَاوِيَةً مَعْنَى الَّذِي سِيقَتْ لَهُ وَ إِنْ تَـكُنْ إِيَّاهُ مَعْنَى ٱكْتَنِي بِهَا كُنُطْقِي اللهُ حَدْبِي وَكُنِي وَالْمُفَرَدُ الْجُامِدُ فَارِغٌ وَإِنْ يُشْتَقُ فَهُو ذُو ضَمِير مُسْتَكُنْ وَأَبْوِزَنْهُ مُطْلَقًا خَيْثُ تَلاَ مَالَيْسَ مَفْنَاهُ لَهُ كُعَصَّلاً

نَاوِينَ مِنْهَى كَأَنِّنِ أَوِ أَسْتَقَرُّ عَنْ جُنْهِ وَإِنْ مُبْفِدٌ فَأَخْبِرَا مَالَمُ تُفَدِّ كَمِنْكَ زَبْدٍ نَمْوَ وَرَجُلٌ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا بِرْ بَزِينُ وَلَيْقَسْ مَالَمَ مُبقَلْ وَجَوَّزُوا التَّقْدِيمَ إِذْ لَا ضَرَرَا عُرْفًا وَنُكُراً عَادِيَى بَيَانِ أَوْ قُمِيدَ أَسْتِعْمَالُهُ مُنْحَصَرَا أَوْ لَازِمِ الصَّدْرِكَمَنْ لِي مُنْجِدًا مُلْتَزَمٌ فِيهِ نَقَدُّمُ الْخُبَرُ مِمَّا بِهِ عَنْسَهُ مُبِينًا بُخْبَرُ كَأَيْنَ مَنْ عَلِيْتَهُ نَصِيرًا كَمَا لَنَا إِلاَّ أُتِّبَاعُ أُحْدَا تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَ كُمَّا وَرَيْدُ أَسْتُمْنَى عَنْهُ إِذْ عُرَفَ حَمْ وَفِي نَصَّ يَمِينٍ ذَا أَسْقَفَرْ كُورُ مَا يَعِينٍ وَمَا مَنَعُ

وَأَخْبَرُوا بِظَرْفِ أَوْ بِحَرّْفِ جَرْ وَلَا يَـكُونُ أَشُمُ زَمَانٍ خَبَرَا وَلَا يَجُوزُ ٱلإِبْعِدَا بِالنَّمَكِرَ وَهَلُ فَنَى فِيكُمْ فَمَا خِلٌ لَنَا وَرَغْبَهُ ۚ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ وَعَمَلُ وَالْأَصْلُ فِي الْأَخْبَارِ أَنْ تُؤَخَّرَا فَامْنَعُهُ حِينَ بَسْتَوِى الْجُزْ آنِ كَذَا إِذَا مَا الْفِمْلُ كَانَ الْخَبْرَا أَوْ كَأَنَ مُسْنَدًا لِذِي لَامِ أَبْتِدًا وَنَحُو ُ عِنْدِي دِرْهُمْ وَلِي وَطَرْ كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ كَذَا إِذَا يَسْقَوْجِبُ النَّصْدِيرَا وَخَبَرَ الْمُعْصُورِ قَدُّمْ أَبَدَا وَحَذْفُ مَايُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا وَفِي جَوَابِ كَيْفَ زَيْدٌ قُلُ دَنِفُ وَبَمْذَ لَوْلَا غَالبًا حَذْفُ الْخُبَرُ وَبَهْدَ وَاوِ عَيْنَتْ مَنْهُومَ مَعْ

وَقَبْلَ حَالَ لاَ يَسَكُونُ خَبَرًا عَنِ الَّذِي خَبَرُهُ قَدْ أَضْمِرًا كَضَرُبِيَ الْخَبْرُهُ قَدْ أَضْمِرًا كَضَرُبِيَ الْخَبْرُ مَنُوطاً بِالْحَكَمُ وَأَخْرُوا بِالْمُنْذِنِ أَوْ بِأَكْثَرًا عَنْ وَاحِدٍ كَهُمْ سَرَاةً شُعْرَا

### ﴿ كَانَ وَأَخَوَانُهَا ﴾

تَرْفَعُ كَأَنَ الْمُبْقَدَا اسْمَا وَالْخَبَرُ تَنْصِبُهُ كَكَانَ سَيِّدًا عُمَرْ كَكَانَ ظُلَّ بَاتَ أَضْحَى أَصْبَحا أَمْسَى وَصَارَ لَيْسَ زَالَ بَرَحَا الشِنهِ أَنْي أَوْ النَّنْي مُعْبَمَهُ كَأَمْطِ مَا دُمْتَ مُصِيبًا دِرْمَا فَتَى وَانْفَكَ وَلِهِ فِي الْأَرْبَعَهُ وَمِثْلُ كَانَ دَامَ مَسْبُوقًا بِمَا إِنْ كَانَ غَيْرُ الْمَاضِ مِنْهُ اسْتُعْدِلاً أَجِزْ وَكُلُّ سَنْبَقَهُ دَامَ خَظَرْ فَ فَكُوْ فَ مَعْلَمُ فَا مِنْفَاقًا لَا تَالِيَكُ فَا فَعِيْ وَفِي جَمِيمِهِا تُوَسُّطُ الْخَبَرُ كَذَاكَ سَبْقُ خَبَر مَا النَّافِيَةُ وَذُو مَامٍ مَا بِرَفْعِ يَكْفَنِي وَمَنْهُ سَبِّقِ خَبَرٍ لِّيسَ اصْطَفِي فَتِيُّ لَيْسَ زَالَ دَامُّـاً وَيَٰ إِلاَّ إِذَا ظَرْفَا أَنِي أَوْ حَرْفَ جَرْ وَمَا سِوَاهُ فَاقِصْ وَالنَّفُصُ فِي وَلاَ يَلِي الْعَامِلَ مَمْمُولُ الْخَبَرُ وَمُضْمَرَ ۚ الشَّانِ اسْمًا انْوِ إِنَّ وَقَمْع مُوهِمُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ امْتَنَعُ وَقَدْ تُزَادُكَأَنَ فِي حَشُو كَا كَانَ أَصَحُ عِلْمَ مَنْ تَفَدَّمَا وَعَذِفُوهَا وَبُنْقُونَ ٱلْأَبْرُ وَبَعْدَ إِنْ وَلَوْ كَنبِراً ذَا اشْتَهَرْ

وَ بَعْدَأَنْ تَمْوِ بِضُ مَاعَنُهَا أَرْتُكِبُ كَيِثْلِ أَمَّا أَنْتَ بَرًا فَاقْتَرَبُ وَمِنْ مُضَارِعٍ لِكَأَنَ مُنْجَزِمْ تُحُذَفُ نُونٌ وَهُوَ حَذْفٌ مَا ٱلْكَرِمْ

#### فمبل

### ﴿ فِي مَا وَلَا وَلَاتَ وَإِنْ الْشَبَّاتِ بِلَيْسَ ﴾

مَعَ بَقَا النَّنَى وَتَرْنِيبِ زُكِنْ بِي أَنْتَ مَمْنِيًّا أَجَازَ الْمُلَمَا مِنْ بَمْدُ مَنْصُوبِ بِمَا ٱلزَمْ حَيْثُ حَلْ وَبَعْدَ لَا وَنَنَى كَانَ قَدْ بُجِرْ وَقَدْ تَلَى لَاتَ وَإِنْ ذَا الْعَمَلاَ وَحَذْفُ ذِي الرَّفِعِ فَشَا وَالْعَكْسُ قَلْ

إِعَمَالَ لَيْسَ أَعْمِلَتْ مَادُونَ إِنْ وَسَنْنَ حَرْفِ جَرْ أُوْ ظَرْفِ كَمَا وَرَفْعَ مَعْطُوفِ بِلْكِنْ أَوْ بِبَلْ وَ بَعْدَ مَا وَلَيْسَ جَرَّ ٱلبا الْخَبْرُ فِي النَّكِرَاتِ أَعْمِلَتْ كَلَيْسَ لَا وَمَا لِلاَتَ فِي سِوى حِبْنِ عَمَلْ وَمَا لِلاَتَ فِي سِوى حِبْنِ عَمَلْ

### ﴿ أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ ﴾

كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِنُ نَدَنَ غَيْرُ مُضَادِعٍ لِهِمَذَيْنِ خَبَرُ وَكَادَ الْأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا وَكَوْنَهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى نَزْرُ وَكَادَ الْأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا وَكَوْنَهُ بِدُونِ أَنْ بَعْدَ عَسَى نَزْرُ وَكَادَ الْأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا وَكَوْنَهُ جَرَهُ اللَّهُ مُثَلِّمًا حَتْمًا بِأَنْ مُتَّصِلاً وَكَوْنَهُ أَوْشَكَ أَنْتُهَا أَنْ مُثَّصِلاً وَأَلْزَمُوا اخْلُوْلَقَ أَنْ مِثْلَ حَرَى وَبَعْدَ أَوْشَكَ أَنْتُهَا أَنْ نَزُرًا وَمُثْلُ كَانَتُهَا أَنْ مَعْ ذِى الشَّرُوعِ وَجَبَا وَتَرْكُ أَنْ مَعْ ذِى الشَّرُوعِ وَجَبَا وَتَرْكُ أَنْ مَعْ ذِى الشَّرُوعِ وَجَبَا

كَذَا جَمَلْتُ وَأَخَذْتُ وَعَلِقْ وَكَادَ لاَغَيْرُ وَزَادُوا مُوشِكَا غِتَى بِأَنْ تَبْفَعَلَ عَنْ ثَانَ فُقِدْ بِهَا إِذَا الشَّمِ قَبْلَهَا قَدْ ذُكِرَا بِهَا إِذَا الشَّمِ قَبْلَهَا قَدْ ذُكِرَا تَحُو عَسَيْتُ وَانْقِقاً الْفَتْحِ زُكِنْ

### بَعْدَ عَسَى اخْلَوْلَقُ أُوْشَكُ قَدْ بَرِدُ وَجَرَّدَنْ عَسَى أُوِ ارْفَعْ مُفْمَرًا وَالْفَتْحَوَ الْـكَسْرَأَجِزْ فِىالسَّبنِ مِنْ

كَأَنْشَأُ السَّائِقُ يَحَذُو وَطَهْقُ

وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارِعًا لِأَوْشَكَا

#### ﴿ إِنْ وَأَخَوَانُهَا ﴾

كَنْ عَكْسُ مَالِكَانَ مِنْ عَمَلْ كُفْ وَ ضِغْنِ كُفْ وَلَكِنَّ ابْنَهُ ذُو ضِغْنِ كَلَيْتَ فِيهَا أَوْهُنَا غَبْرَ الْبَدِي كَلَيْتَ فِيها أَوْهُنَا غَبْرَ الْبَدِي مَسَدَّهَا وَفِي سِوى ذَاكَ اكْسِرِ وَخَيْثُ إِنَّ لَيمِينِ مُكْمِلًا مَالَّ وَأَنِّى ذُو أَمَلُ حَالِ كَرُرْتُهُ وَإِنِّى ذُو أَمَلُ عَالِي كَرُرْتُهُ وَإِنِّى ذُو أَمَلُ عَالِم كَاعْلَم إِنَّهُ لَذُو تَقَى بِاللام بَعْدَهُ إِنَّه لَذُو تَقَى فِي نَحْو خَيْرُ الْقَوْلِ إِنِّى أَخِدُ فِي فَي نَحْو خَيْرُ الْقَوْلِ إِنِّى أَخِدُ لِي لَكُمْ ابْتِدَاء نَحْوُ إِنِّى لَوَذَرْ وَلَا مِنَ الْأَفْعَال مَا كَرَضِياً وَلَا مِنَ الْأَفْعَال مَا كَرَضِياً

لإِنَّ أَنَّ لَيْتَ الْكِنَّ لَعَلَّ الْمَانَ كَأْنَ زَيْداً عَالِمٌ بِأَنِّي وَرَاعِ ذَا التَّرْتِيبَ إِلاَّ فِي الَّذِي وَهَمْزَ إِنَّ افْقَحْ لِسَدِّ مَصْدَرِ فَا كُسِرُ فِي الإبْتِدَا وَفِي بَدْهِ صِلَّهُ أَوْ حُكِيَتْ بِالْقُولِ أَوْحَلَّتْ مَحَلُ أَوْ حُكِيتْ بِالْقُولِ أَوْحَلَّتْ مَحَلُ أَوْ حُكِيتْ بِالْقُولِ أَوْحَلَّتْ مَحَلُ مَعْ رَبُو ا مِن بَعْدِ فَعْلِ عُلِقًا بَعْدَ إِذَا فُنجَاءَةٍ أَوْ قَسَمٍ مَعْ رَبُو فَا الجُزَا وَذَا يَطَرِّدُ وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرِ تَصْحَبُ الْخَبْرُ وَلَا يَلِي ذِي اللاَّمَ مَا قَدْ مُنْهِا

لَقَدُ تَمَا طَلَى الْعِدَا مُسْنَحُوذًا وَقَدْ يَلِيهِا مَمَ قَدْ كَالِنَّ ذَا وَالْفَصْلَ وَانَّهَا حَلَّ قَبْلَهُ الْخُبَرُ وَتَصْحَبُ الْوَاسِطَ مَعْمُولَ الْخُبَرْ إِعْمَا لَهَا وَقَدْ لُيَبِّقَ الْمَمَلُ وَوَصْلُ مَا بَذِي الْخُرُوفِ مُبْطَلُ مَنْصُوبِ إِنَّ بَعْدَ أَنْ نَسْتَكُمْلاً وَجَائِزٌ رَفْمُكَ مَعْظُوفًا عَلَى مِنْ دُون لَيْتَ وَلَعَلَّ وَكَـ أَنْ وَٱلْجِعَتْ بِإِنَّ لَكِنَّ وَأَنْ وَتَلْزَمُ اللَّامُ إِذَا مَا يُمْمَلُ وَخُفِّفَتْ إِنَّ فَقَلَّ الْعَمَلُ وَخُفِّفَتْ الْعَمَلُ وَرُبِّمًا إِنْ بَدَا مَا نَاطِقٌ أَرَادَهُ مُعْتَمِدًا تُلْفِيهِ غَالبًا بإنْ ذِي مُوصَلاً وَالْفِعْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِخًا فَلاَ وَالْخَبَرَ اجْمَلُ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ وَإِنْ تُحَفَّفُ أَنْ فَأَسْمُوا اسْتَكُنْ وَلَمْ يَكُن نَصْرِيفُهُ مُمْتَنِعاً وَإِنْ يَكُنْ فِعْلاً وَلَمْ يَكُنْ دُعَا تَنفيس أوْ لَوْ وَقَلِيلٌ فِ كُو لُو **فَالْأَحْسَنُ الْفَصْلُ يَقَدُّ أَوْ نَفْيِ أَوْ** مَنْصُوبُهَا وَثَابِتًا أَيْضًا رُوى وَخُفَّهَتْ كَأَنَّ أَيْضًا فَنُوى

### ﴿ لاَ أَلِّي لِنَهٰيِ الْجِنْسِ ﴾

عَمَلَ إِنَّ اجْمَلُ لِلاَ فِي نَكِرَهُ مُفْرَدَةً جَاءَنُكَ أَوْ مُكَرَّرَهُ فَانْصِبْ بِهَا مُضَافًا أَوْ مُضَارِعَهُ وَبَمْدَ ذَاكَ الخَبَرَ اذْ كُوْ رَافِعَهُ وَبَمْدَ ذَاكَ الخَبَرَ اذْ كُوْ رَافِعَهُ وَرَكِّ فَوْقَ وَالثَّانِي اجْمَلاً وَرَاكُ وَلاَ قُوْقَ وَالثَّانِي اجْمَلاً مَرْ فُوعًا أَوْ مُرَكِّباً وَإِلنَ رَفْعَتَ أُولاً لاَ تَنْصِباً مَرْ فُوعًا أَوْ مَرَكِّباً وَإِلنَ رَفْعَتَ أُولاً لاَ تَنْصِباً

فَافْتَحْ أَوِ الْصِبَنْ أَوِ الْرَفْعِ تَعْدَلِ لَا تَنْبِنِ وَالْصِبْهُ أَوِ الرَّفْعِ اقْصِدِ لَهُ بِمَا لِلنَّمْتِ ذِي الْفَصْلِ انْتَمَى مَا تَسْتَحِقُ دُونَ الْاسْتِفْهَامِ مِا تَسْتَحِقُ دُونَ الْاسْتِفْهَامِ إِذَا الْمُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَرْ وَمُفْرَداً نَمْناً لِلَهْنِيِّ بَلِي وَغَيْرَ مَا بَلِي وَغَــــيْرَ الْمُفْرَدِ وَالْمَفْفُ إِنْ لَمَ نَقَـكُورٌ (الاَاحْكُما وَأَغْطِ لاَ مَعْ هَمْزَة اسْتِفْها مِ وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الْخُبَرُ

### ﴿ ظَنَّ وَأَخَوَانُهَا ﴾

أَغْنِي رَأَى خَالَ عَلَمْتُ وَجَدَا حَجَادَرَى وَجَمَلَ اللَّذُ كَاعْتَهَدُ أَيْضاً بِهَا انْسِبْ مُبْتَدًا وَخَبَرَا مِنْ قَبْلِ هَبْوَالْأَمْرَ هَبْ قَدْأُ لَٰزِماً سواهما اجْمَلْ كُلُّ مالَه زُكِنْ وانْوِ ضَمِيرَ الشَّانِ أَوْ لاَمَ ابْتِدَا وانْوِ ضَمِيرَ الشَّانِ أَوْ لاَمَ ابْتِدَا وَانْتَرْمِ التَّمْلِيقَ قَبْلَ نَفْي مَا كَذَا وَالاِسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ انْحَمَمَ تَمْدِيَةٌ لِوَاحِسِدٍ مُلْتَرْمَهُ مَالِبَ مَفْمُولَكِنْ مِنْ قَبْلُ انْتَمَى سُقُوطً مَفْمُولَكِنْ مِنْ قَبْلُ انْتَمَى سُقُوطً مَفْمُولَكِنْ مِنْ قَبْلُ انْتَمَى

وَ كَمَعْلُنُ اجْمَلُ نَقُولُ إِنْ وَلِي مُسْتَفْهَما بِهِ وَلَمْ بَنْفَصِلِ بِنَاهُمِ طَرْف أَوْ عَمَلْ وَإِنْ بِبَعْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ وَإِنْ بِبَعْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ وَأَنْ بِبَعْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ وَأَخْرِي الْقَوْلُ كَلَلْ أَمْ مُطْلَقاً عِنْدَ سُلَيْمٍ نَحُو كُلُ ذَا مُشْفِقاً

#### ﴿ أَعْلَمْ وَأَرَى ﴾

إِلَى نَلاَثَةِ رَأَى وَعَلِماً عَدُّوْا إِذَا صَارَا أَرَى وَأَعْلَما وَمَا لِمَعْمُولَى عَلَمْتُ مُطْلَقاً لِلنَّانِ وَالنَّالِثِ أَبْضاً حُقِّقاً وَمَا لِمَفْمُولَى عَلِمْتُ مُطْلَقاً لِلنَّانِ وَالنَّالِثِ أَبْضاً حُقِّقاً وَإِنْ تَمَدَّباً لِوَاحِد بِلاَ خَمْرٍ فَلاِثْنَيْنِ بِهِ تَوَصَّلاً وَإِنْ مَنْهُما كَثَانِي اثْنَى كُساً فَهُو بِهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ ذُوانْنِساً وَالنَّانِ مِنْهُما كَثَانِي اثْنَى كُساً فَهُو بِهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ ذُوانْنِساً وَكَأْرَى السَّابِقِ نَبًا أَخْبَرًا حَسَدَّتَ أَنْباً كَذَاكَ خَبَرًا

#### ﴿ الْمَاعِكُ ﴾

الْفَاعِلُ الَّذِي كَمَرْ فُوعَىٰ أَنَى زَيْدٌ مُنِيراً وَجُهُ نِهِمَ الْفَتَى وَبَعْدَ فِعْلَ اللّهِ فَا فَا فَهُو وَإِلاَّ فَصَمِيرٌ اسْتَتَرْ وَجَرِّدِ الْفَعْلَ إِذَا مَا أَسْنِدَا لِالْنَيْنِ أَوْ جَمْعٍ كَفَارَ الشَّهَدَا وَقَدْ بُقَالُ الفَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَقَدْ بُقَالُ سَمِدَا وَسَمِدُوا وَالْفِعْلُ اللّهَٰاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَقَدْ بُقَالُ سَمِدَا وَسَمِدُوا وَالْفِعْلُ اللّهَٰاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَقَدْ بُقَالُ اللّهَامِ بَعْدُ مُسْنَدُ وَقَرْ فَعُ الْفَاعِلَ فِعْلُ أَضْمِرًا كَمِثْلِ زَيْدٌ فِي جَوَابٍ مَنْ قَرَا وَتَاهِ تَأْنِيثٍ تَلِي الْمَاضِي إِذَا كَانِ لِأَنْهَى كَأَبَتْ هِنْدُ الْأَذَى وَتَاه تَازَمُ فَمْلَ مُشْمَرٍ مُقْصِلٍ أَوْ مُفْهِمٍ ذَاتَ حِرِ وَإِنَّا مَنْ فَرَا مُشْمِرٍ مُقْصِلٍ أَوْ مُفْهِمٍ ذَاتَ حِرِ وَإِنَّا مَنْ فَرَا

خُو أَنَّى الْقَامِيَ بِنْتُ الْوَافِيِ

كَا زَكَا إِلاَّ فَتَاةُ ابْنِ الْعَلَا

ضَيِيرِ ذِي الْمَجَازِ فِي شِفْرٍ وَقَعْ
مُذَكَّرٍ كَالتَّاءِ مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ
وَالْأَصْلُ فِي الْمَغْمُولِ أَنْ يَنْفَصِلاً
وَالْأَصْلُ فِي الْمَغْمُولُ قَبْلَ الْفِعْلِ
وَقَدْ يَجِي الْمَغْمُولُ قَبْلَ الْفِعْلِ
وَقَدْ يَجِي الْمُغْمُولُ قَبْلَ الْفِعْلِ
أَوْ أَضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرُ الْفَعْلِ
أَوْ أَضْمِرَ الْفَاعِلُ غَيْرَ مُنْحَصِرُ الشَّحِرُ الْفَاعِلُ فَوْرُهُ الشَّحِرُ وَقَدْ يَسْبِقٌ إِنْ قَصْدُ ظَهَرْ الشَّحِرُ وَشَدُّ نَحُورُ زَانَ نَوْرُهُ الشَّحِرُ .

وَقَدْ يُبِيحُ الْفَصْلُ تَرْكَ النَّاءِ فِي وَالْحَدْفُ مَعَ فَصْلِ بِالِلَّا فَصَّلًا وَالْحَدْفُ مَعَ فَصْلِ بِاللَّا فَصَلْ وَمَعْ وَالْحَدْفُ قَدْ بَانِي بِلاَ فَصْلِ وَمَعْ وَالْحَدْفُ فِي نِمْمَ الْفَتَاةُ اسْتَحْسَنُوا وَالْحَدْفُ فِي نِمْمَ الْفَتَاةُ اسْتَحْسَنُوا وَالْحَدْفُ فِي نِمْمَ الْفَتَاةُ اسْتَحْسَنُوا وَالْحَدْفُ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَصِلاً وَالْحَدْفِ الْأَصْلِ وَالْمَا فَي الْفَاعِلِ أَنْ يَتَصِلاً وَقَدْ يُجُلّفُ الْأَصْلِ وَقَدْ يَاللَّهُ مُولًا إِنْ لَبْسُ حُدْدُ وَالْمَعْمُولَ إِنْ لَبْسُ حُدْدُ وَالْمَعْمُولَ إِنْ لَبْسُ حُدْدُ وَمَا بِاللَّهِ أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَرُ وَمَا إِلَّا أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَرُ وَمَا عَلَى أَنْ يَتَعْمُ وَمَا إِلَا أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَرُ وَمَا إِلَا أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَرُ وَمَا عَلَى أَنْ لَبُسُ حُدْدُ وَمَا إِلَا أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَرُ وَمَا عَلَى أَنْ يَتَعْمُ وَلَ إِنْ لَبُسُ حَدْدُ وَمَا إِلَا أَوْ بِإِنَّمَا الْحَمَرُ وَمَا عَلَى أَنْ يَتَعْمُ وَلَ إِلَى اللّهِ الْمَا الْعَلَى اللّهُ الْمُعْمَلُولُ وَمَا إِلَا أَوْ إِلَيْكُولُ الْمَالِمُ وَمَا عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْل

### ﴿ النَّانِبُ عَنِ الْفَاعِلِ ﴾

فِياً لَهُ كَنِيلَ خَيْرُ نَائِلِ بِالآخِرِ اكْسِرْ فِي مُضِيِّ كَوُصِلْ كَيَلْقَحِي الْمَقُولِ فِيهِ بُلْقَحَي كَالْأُولِ اجْمَلْهُ بِلاَ مُنَازَعَهْ كَالْأُولِ اجْمَلْهُ بِلاَ مُنَازَعَهْ كَالْأُولِ اجْمَلْهُ كَاسْتُحْلِي عَيْنًا وَضَمْ جَاكِبُوعَ فَاخْتُمِلْ عَيْنًا وَضَمْ جَاكِبُوعَ فَاخْتُمِلْ بَنُوبُ مَفْمُولٌ بِهِ عَنْ فَاعِلِ فَأُوَّلَ الْفِفْلِ اضْمَنَ وَالْمُقْصِلْ وَاجْمَلْهُ مِنْ مُضَارِعٍ مُنْفَتِحا وَالنَّانِيَ التَّالِيَ تَا الْمُطَاوَعَهُ وَالنَّانِيَ التَّالِيَ تَا الْمُطَاوَعَهُ وَالنَّانِيَ الْقِيلِ بِهَ ذِ الْوَصْلِ وَاكْمِيرُ أُوَاشِمْ فَادْلاَنِيَ أَعِلْ وَإِنْ بِشَكُلْ خِيفَ لَبُسْ يُحِتَنَبُ وَمَا لِبَاعَ قَدْ بُرَى لِنَحْوِ حَبُ وَمَا لِفَا بَاعَ لِمَا الْمَيْنُ تَلِي فِي اخْتَارَ وَانْقَادَ وَشِبْهِ بَنْجَلِي وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفِ أَوْ مِنْ مَصْدَرِ أَوْ حَرْفِ جَرِّ بِنِياً بَهِ حَرِى وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفِ أَوْ مِنْ مَصْدَرِ أَوْ حَرْفِ جَرِّ بِنِياً بَهِ وَقَدْ بَرِدْ وَلاَ بَنُوبُ بَمْضُ هَذِي إِنْ وُجِدْ فِي اللَّفْظِ مَفْمُولٌ بِهِ وَقَدْ بَرِدْ وَلاَ بَنُوبُ النَّانِ مِنْ بَابِ كَسَا فِيهَا الْقِبَاسُهُ أَمِنْ وَبِانِفَاقَ قَدْ بَنُوبُ النَّانِ مِنْ بَابِ كَسَا فِيهَا الْقِبَاسُهُ أَمِنْ فِي بَابِ ظَنَّ وَأَرَى المَنْعُ اشْهَرَ وَلاَ أَرَى مَنْما إِذَ الْقَصْدُ ظَهَرَ فِي بَابِ ظَنْ وَأُرَى المَنْعُ اشْهَرَ وَلاَ أَرَى مَنْما إِذَ الْقَصْدُ ظَهَرَ وَمَا سِوَى النَّانِ مِنْ عَلْمَا عُلْقاً إِلاَ افِي النَّصْبُ لَهُ كُفَقَا وَمَا سِوَى النَّانِ مِنْ عَلْمَا عُلْقاً إِللَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ مُعَلِّمَا عُلَقا الْمَالِ الْعَلِي اللَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ مُعَلِّمُ وَمَا سِوَى النَّانِ مِنْ عَلَّا عُلَقاً إِللَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ مُعَلِّمُ وَمَا سِوى النَّانِ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ مُعَلِّمُ وَالْمَالِ الْمَالِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُعَالِلُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمُؤْمِلُ وَمَا سِوَى النَّافِ مِنْ الْمَالِ اللَّهُ الْمِنْ وَالْمَالُولُ الْمِنْ وَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَ وَمَا سِوَى النَّالِ إِلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِى النَّافِي الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِي الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ ا

### ﴿ اشْتِفَالُ الْعَامِلِ عَنِ المُعْمُولِ ﴾

إِنْ مُضْمَرُ اللهِ سَابِقِ فِعْلاً شَعَلَ الْصَدِرَا وَالنَّصِبُ مَنْ بِغِمِلِ أَضْمِرَا وَالنَّصِبُ حَمْ إِنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا وَالنَّصِبُ حَمْ إِنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا وَإِنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا بِالإِبْقِدَا وَإِنْ تَلاَ الْفِعْلُ تَلاَ مَا لَمْ يَرِدُ وَالْحَقِيرَ نَصِبُ قَبْلَ فِعْلُ ذِي طَلَبُ وَالْحَقِيرَ نَصِبُ قَبْلَ فِعْلُ ذِي طَلَبُ وَالْمَا لَمْ عَلَى وَالْعَلِي اللهِ فَصْلُ عَلَى وَاللهِ فَعْلًا نَعْبَرَا وَإِنْ تَلاَ الْمُعْلُوفُ فِعْلاً نَعْبَرَا وَإِنْ تَلاَ الْمُعْلُوفُ فِعْلاً نَعْبَرَا وَاللهِ فَعْلاً نَعْبَرَا وَاللّهُ فَعْ فِي غَيْرِ اللّهِ فِي مَرَّ رَجِحْ وَاللّهُ فَيْ فَيْرِ اللّهِ فِي مَرَّ رَجِحْ

عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ الْمَعَلَّ حَمَّا مُوافِقِ لِمَا قَدْ أَظْهِرًا حَمَّا مُوافِقِ لِمَا قَدْ أَظْهِرًا يَخْتَصُ بِالْفَمْلِ كَانِ وَحَمْماً يَخْتَصُ قَالرٌ فَعُ الْنَزِمَهُ أَبَدَا مَا قَبْلُ مَعْمُولًا لِمَا بَعْدُ وُجِدْ مَا قَبْلُ مَعْمُولًا لِمَا بَعْدُ وُجِدْ قَالِمُ فَعُمُولًا لِمَا بَعْدُ وَجِدْ مَا اللّهَ وَمُ الْفِعْلَ عَالِم مَعْمُولِ فِعْمَلِ عَلَى مُسْتَقِرٌ أَوْلاً مَعْمُولٍ فِعْمَلِ مَسْتَقِرٌ أَوْلاً مَعْمُولٍ فِعْمَلِ مَسْتَقِرٌ أَوْلاً مَعْمُولٍ فِعْمَلُ وَدَعْ مَا لَمْ نُعِيرًا مَعْمُولًا فَعَلْمَ وَدَعْ مَا لَمْ نُعِيمًا فَعَلَى وَدَعْ مَا لَمْ نُعِيمًا فَعْلَى وَدَعْ مَا لَمْ نُعِيمًا فَعَلَى وَلَعْ مَا لَمْ نُعِيمًا فَعَلَى وَالْمُ فَا لَمْ فَعَلِمُ الْمُعْلَى وَالْمُ فَا لَمْ فَا لَمْ فَعَلَى وَالْمُعْلَى وَلَهُ وَالْمُ فَا لَمْ فَالِمُ فَالَمْ الْمُعْلَى وَلَمْ فَا لَمْ فَا لَمْ فَا لَمْ فَالْمُ فَالِمُ فَا لَهُ فَا لَمْ فَا لَمْ فَالْمُ الْمُعْلِمُ فَالْمُ الْمُعْلِمُ فَا لَمْ فَالْمُ الْمُعْلَى فَالْمُ فَالْمُ الْمُعْلِمُ فَا فَالْمُ الْمُعْلِمُ فَا لَمْ فَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ فَا لَمْ فَالْمُ الْمُعْلِمُ الْعَلَى فَالْمُ الْمُعْلِمُ فَا لَمْ فَالْمُ الْعِلْمُ فَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

وَفَصَلُ مَشْنُولِ بِحَرَّفِ جَرِّ أَوْ بِإِضَافَةِ كُوصَلِ بَجُرِي وَفَصَلُ مَشْنُولِ بِحَرِي وَصَلَ بَجُرِي وَسَوِّ فِي ذَا الْبَابِ وَصَفَا ذَا عَمَلُ بِالْفِعْلِ إِنْ لَمَ يَكُ مَانِعٌ حَصَلُ وَعَلَقَةٌ بِنَفْسِ الْإِسْمِ الْوَاقِعِ وَعُلْقَةٌ بِنَفْسِ الْإِسْمِ الْوَاقِعِ وَعُلْقَةٌ بِنَفْسِ الْإِسْمِ الْوَاقِعِ

### ﴿ نَمَدِّي الْفِمْلِ وَلُزُومُهُ ﴾

هَا غَيْرِ مَصْدَرِ بِهِ نَحْوُ عَمِلْ عَلاَمَةُ الْفِعْلِ الْمَدَّى أَنْ تَصِلْ عَنْ فَاعِلْ نَحُو لَدَ بَرْتُ الْكُمُّبُ خَانْصِبْ بِهِ مَفْمُولَهُ إِنْ لَمْ يَنُبُ وَلَازِمْ غَيْرُ الْمَدَّى وَخُتِمْ لُزُومُ أَفْعال السَّجَاباً كَنَهُمْ وَمَا اقْتَضَى نَظَافَةً أَوْ دَنَسًا كَذَا افْعَلَلَ وَالْمَضَاهِي اقْعَنْسَسَا أَوْ عَرَّضًا أَوْ جَالَوْعَ الْمُمَدَّى وَعَدُّ لَازِماً بِحَرْف جَرٌّ وَ إِنْ حُذِف فَالنَّصِبُ لِلْمُنْجَرِّ نَهْلاً وَفِي أَنَّ وَأَنْ بَطَّرْدُ مَعْ أَمْنِ لَبْسِ كَعَجِبْتُ أَنْ بَدُوا وَالْأَصْلُ سَنْبَقُ فَاءِلِ مَعْنَى كَمَنْ مِنْ أَلْبِسَنْ مَنْ زَارَ كُمْ نَسْجَ الْيَمَنْ وَيَكُزُمُ الْأَصْلُ اِنُوجِبٍ عَرَى وَتَرَ لُكُ ذَاكَ الْأَصْلِ حَتْمًا قَدْ بُرَى وَحَدْفَ فَضَلَةٍ أَجِزُ إِنَّ لَمُ بَضِرُ كَحَدْفِ مَاسِيقَ جَوَابًا أَوْ حُصِرُ وَقَدْ يَكُونُ حَذْفُهُ مُلْتَزَمَا وَيُحَذَّفُ النَّاصِبُهَا إِنْ عُلِماً

﴿ التَّنَازُعُ فِي الْعَمَلِ ﴾

إِنْ عَامِلاَنِ اقْتَضَياً فِي اسْمُ عَمَلْ قَبِلُ فَالْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْمَمَلْ

وَالنَّانِ أُولَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهُ وَاخْتَارَ عَكُمًّا غَيْرُهُمْ ذَا أَسْرَهُ وَأَعْمِلِ الْمُمْمَلَ فِي صَمِيرِ مَا تَنَازَعَاهُ وَالْنَزِمْ مَا الْنُزِمَا وَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَبَا عَبْدَا كَأَ كَيْحْسِنَانِ وَيُسِى ١ ابْنَاكَا بِمُضْمَرٍ لِغَبْرِ رَفْعِ أُوهِلَا وَلاَ تَجِئْ مَمْ أُوَّلِ قَدْ أَهْمِلاً بَلْ حَذْ فَهُ الْزَمْ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَبَرْ وَأُخِّرَنَّهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ الْخَبَرْ وَأَظْهِرِ انْ بَكُنْ صَمِيرٌ خَبَرًا لِفَيْرِ مَا بُطَا بِقُ الْمُفَسِّرَا نَحُو ۗ أَفُلُنْ وَبَعَلُنَّانِي أَخَا زَبْداً وَعَمْراً أَخُويَنْ فِي الرَّخَا

### ﴿ الْمُفْمُولُ الْمُطْلَقُ ﴾

الْمَصْدَرُ السُّمُ مَا سِوَى الزُّمَانِ مِنْ يَمْثِلِهِ أَوْ فِعْلِ اوْ وَصْفِ نُصِيبُ تَوْ كِيداً اوْ نَوْعاً بُبِينُ أَوْعَدَدْ ﴿ كَبِيرْتُ سَيْرَ نَيْنِ سَيْرَ ذِي رَشَدْ وَقَدْ بَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلْ كَجدٌ كُلَّ الْجِدُّ وَافْرَجِ الْجَذَّلْ وَمَا لِتَوْ كِيدٍ ﴿ فَوَحَّدُ أَبَدَا وَحَذْفُ عَامِلِ الْمُوَ كُدِ امْقَنَعْ وَالْحُذْفُ ءَ مُ مَعَ آتِ بَدَلاً وَالْحَذْفُ ءَ مُ مَعَ آتِ بَدَلاً وَمَا لِتَفْصِيلِ كَامًّا مَنًّا كَذَا مُكَرَّزٌ وَذُو حَمْرٍ وَرَدْ

مَدْ أُولَي الْفِمْلِ كَأَمْنِ مِنْ أَمِنْ وَكُونُهُ أَصْلاً لِهَذَيْنِ انْتُخِبْ وَنَنَّ وَاجْمَعُ غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا وَفِي سِواهُ لِدَلِيلِ مُنْسَعُ مِنْ فِعْلِهِ كَنَدُلًا اللَّذُ كَأَنْدُلاً عَامِلُهُ بُحْذَفُ حَيْثُ عَنَّا نَاتِبَ فِعْلِ لِاسْمِ عَيْنِ اسْتَنَدُ

وَمِنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُوَّكُدَا لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَالْمُبْتَدَا تَعُوْ لَهُ عَلَيْ أَنْتَ حَقًّا صِرْفَ تَحُوُ لَهُ عَلَى أَنْتَ حَقًّا صِرْفَ كَا بَنِي أَنْتَ حَقًّا صِرْفَ كَذَاكَ ذُو الدَّشْبِيهِ بَعْدَ بُحْلَهُ كَلِي بُكًا بُكا بُكاء ذَاتٍ عُضْلَهُ كَذَاكَ ذُو الدَّشْبِيهِ بَعْدَ بُحْلَهُ كَلِي بُكًا بُكا بُكاء ذَاتٍ عُضْلَهُ

#### ﴿ الْمَفْتُولُ لَهُ ﴾

يُنصَبُ مَفْعُولاً لَهُ الْمَصْدَرُ إِنْ أَبَانَ تَعْلِيلاً كَجُدْ شُكُراً وَفِيهُ وَهُو َ عِمَا بَعْمَلُ فِيهِ مُتَّحِدْ وَفْتاً وَفَاعِلاً وَإِنْ شَرْطٌ فُقِدْ فَاجْرُرْهُ بِالْحُرْفِ وَلَيْسَ يَمْقَنِعْ مَعَ الشُّرُوطِ كَلزُهُد ذَاقَنِعْ وَقَلَّ أَنْ يَصْحَبَها الْمُجَرِّدُ وَالْمَكْسُ فِي مَصْحُوبِ أَلْ وَأَنْشَدُوا لاَأْقَمُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْمَيْجاء وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الْأَعْدَاء لاَأْقَمُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْمَيْجاء وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الْأَعْدَاء

### ﴿ الْمَفْدُولُ فِيهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى ظُرْ فَا ﴾

فِي بِاطِّرَادٍ كَهُنَا امْ كُثُ أَزْمُنَا كُنَّ أَزْمُنَا كَانَ وَإِلاَّ فَانُوهِ مُقَدِّرًا بَقْبَلُهُ الْمُكَانُ إِلاَّ مُبْهَا صِيغَ مِن الْفِعْلِ كَمَرْتَى مِن رَمَى غَرْفًا لِمَا فِي أَصْلِهِ مَعْهُ اجْتَمَعْ فَذَاكَ ذُو نَصَرُفٍ فِي الْمُرفِ غَذَاكَ ذُو شَبْهَهَا مِنَ الْمُرفِ غَلَمْ فَيْهُ أَوْ شِبْهِهَا مِنَ الْكَلِمُ

الظرَّفُ وَقْتُ أَوْ مَكَانٌ صُمِّنَا فَانْصِبْهُ بِالْوَاقِعِ فِيهِ مُظْهَرًا وَكُلُّ وَقْتِ قَا بِلُ ذَاكَ وَمَا يَحُوُ الْجُهَاتِ وَالْمَقَادِيرِ وَمَا وَشَرْطُ كُونِ ذَا مَقِيسًا أَنْ بَقَعْ وَمَا يُرَى ظُرْفًا وَغَيْرَ ظَرْفِ وَعَارُدُ ذِي النِّصَرُّفِ الَّذِي لَزَمْ وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ مَصْدَرُ وَذَاكَ فِي ظَرْفِ الزَّمَانِ يَكُمْثُو

### ﴿ الْمُفْمُولُ مَمَّهُ ﴾

في نَحْوِسِيرِى وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهُ ذَاالنَّصْبُلاً بِالْوَاوِفِي الْقَوْلِ الْأَحَقُ بِفِمْلِ كُوْنَ مُضْمَر بَمْضُ الْمَرَبُ وَالنَّصْبُ مُغْمَّارٌ لَدَى ضَمْفِ النَّسَقُ أو اغتَقِدْ إضْمَارَ عَامِلٍ تُصِبْ

يَّنْصَبُ تَأْلِي الْوَاوِ مَفْعُولاً مَعَهُ عِمَّا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ وَبَعْدَ مَااسْتِغْمِامِ اوْ كَيْفَ نَصَبْ وَالْعَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلاَضْفُ أَحَقْ وَالْعَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلاَضْفُ أَحَقْ وَالنَّصْبُ إِنْ لَمْ يَجُوْ الْعَطْفُ بَجِبْ

#### ﴿ الاستِناء ﴾

وَبَمْدَ نَنِي أَوْ كَنْنِي انْتُخِبُ
وَعَنْ نَهِمِ فِيهِ إِبْدَالُ وَقَعُ
بَانِي وَلَٰكِنْ نَصْبَهُ اخْتَرْ إِنْ وَرَدُ
بَمْدُ بِكُنْ كَلَّ لَوِ اللَّا عَدِمَا
ثَمْرُدُ بِهِمْ إِلاَّ الْفَتَى إِلاَّ الْمَلاَ
تَعْرِيغِ التَّأْثِيرِ بِالْعَامِلِ دَعْ
وَلَيْسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي
فَصْبَ الْجُمِيعِ احْكُمْ بِهِ وَالْتَزِمِ

مَا اسْتَثَنَّتِ الأَمْعُ عَمَامٍ يَنْتَصِبُ
إِنْبَاعُ مَاانَّصَلَ وَانْصِبُ مَاانْقَطَعُ
وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقِ فِي النَّفِ قَدْ
وَإِنْ يَمْرَّغُ سَابِقَ إِلاَّ لِمَا وَأَلْغِ إِلاَّ ذَاتَ تَوْكِيدِ كَلاَ وَأَلْغِ إِلاَّ ذَاتَ تَوْكِيدِ كَلاَ وَإِنْ تُكْرَرُ لاَ لِتَوْكِيدِ فَمَعُ وَإِنْ تُكْرَرُ لاَ لِتَوْكِيدِ فَمَعُ وَإِنْ تُكْرَرُ لاَ لِتَوْكِيدِ فَمَعُ وَإِنْ تُكْرِيدِ فَمَعُ التَّقَدُمُ وَوَلَا مَنْ فِي وَاحِدِ مِمَّا التَّقَدُمُ وَالْحِدِ وَالْحِدِ وَالْحِدِ وَالْحِدِ وَالْحِدِ وَالْحِدِ وَالْحِدِ وَالْحِدِ وَجِي بِوَاحِدِ وَالْحِدِ وَجِي بِوَاحِدِ وَالْحِدِ وَجِي بِوَاحِدِ وَالْحِدِ وَجِي بِوَاحِدِ وَالْحِدِ وَالْحِدِ وَالْحِدِ وَجِي بِوَاحِدِ وَالْحِدِ وَالْمَدِ وَالْحَدِيدِ وَالْحِدِ وَالْحِدِ وَالْحِدِ وَالْحَدِ وَالْحِدِ وَالْمُودِ وَالْحَدِ وَالْمِدِ وَالْحِدِ وَالْحِدِ وَالْحِدِ وَالْمُودِ وَالْمُودِ وَالْمُودِ وَالْمِدِ وَالْمُودِ وَالْحِدِ وَالْمِدِ وَالْمُودِ وَالْمُودِ وَالْمُدِ وَالْمُودِ وَالْمُودِ وَالْمُدِيدِ وَالْمِدِ وَالْمُودِ وَالْمُودِ وَالْمُودِ وَالْمُودِ وَالْمُودِ وَالْمُدِيدِ وَالْمِدِ وَالْمُودِ وَالْمِدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمِؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُ

كُمْ يَفُوا إِلاَّ امْرُو إِلاَّ عَلِى وَحُكُمْ مَا فِي الْقَصْدِ حُكُمْ الْأُولِ وَاسْتَثْنِ بَغِرُوراً بِغَيْرِ مُعْرَباً بِمَا لِمُسْتَثْنَى إِلاَّ نُسِباً وَلِسِوَّى سُوَّى سَوَاهِ اجْمَلاً فَلَى الْأَصَحِ مَا لِغَيْرِ جُمِلاً وَلِسِوَّى سُوَّى سَوَاهِ اجْمَلاً وَبِهَدَا وَبِيَكُونُ بَعَدُلاً وَاسْتَثْنِ نَاصِباً بِلَيْسَ وَخَلاً وَبِعَدَا وَبِيَكُونُ بَعَدُلاً وَاجْرُرُ بِسَا بِقَى يَكُونُ إِنْ تُرِدْ وَبَعْدَ مَا أَنْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدْ يَرِدْ وَبَعْدَ مَا أَنْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدْ يَرِدْ وَبَعْدَ مَا أَنْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدْ يَرِدْ وَجَمْدَ مَا أَنْصِبْ وَانْجِرَارٌ قَدْ يَرِدْ وَجَمْدَ مَا أَنْصِبْ وَانْجَرَارٌ فَلْمُمَا حَرْفَانِ كَا هُمَا إِنْ نَصَبا وَلَانَ وَقِيلَ حَاشَ وَحَشَا فَاحْفَظُمُما وَلَا تَصْحَبُ مَا وَقِيلَ حَاشَ وَحَشَا فَاحْفَظُمُما وَلَا تَصْحَبُ مَا وَقِيلَ حَاشَ وَحَشَا فَاحْفَظُمُما

### ﴿ الْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مُفْهِمُ فِي حَالِ كَفَرْداً أَذْهَبُ يَغْلِبُ لَكِنْ لَيْسَ مُسْتَحَقَّا مُبْدِي تَأُولُ بِلاَ تَكَلَّف وَكَرَّ زَيْدٌ أَسَداً أَى كَأْسَدُ تَفْكِيرَهُ مَعْنَى كُوحْدَكَ اجْتَهِدْ بَكَثْرَةِ كَبَغْتَةً زَيْدٌ طَلَعْ بَكَثْرَةٍ كَبُغْتَةً زَيْدٌ طَلَعْ يَبْغِ امْرُو ْ فَلَى امْرِى هِ مُسْتَسْهِلاً أَبُوا وَلاَ أَمْنَهُ هُ فَقَدْ وَرَدْ الحَّالُ وَصْفُ فَضْلَةٌ مُنْتَصِبُ وَكُونُهُ مُنْتَقِلًا مُشْتَقًا وَيَكُمْثُرُ الْجُمُودُ فِي سِمْرٍ وَفِي كَبِمْهُ مُدَّا بِكَذَا يَداً بِيَدْ وَالْحَالُ إِنْ عُرَّفَ لَفَظَا فَاعْتَقِدْ وَمَصْدَرُ مُنَكَرِّ خَالًا يَقَعْ وَمَصْدَرُ مُنَكَرِّ خَالِي الْفَظَا فَاعْتَقِدْ وَمَصْدَرُ مُنَكَرِّ غَالِبًا ذُو الْحَالِ إِنْ وَمَشْبَقَ حَالٍ مَا بِحَرْفِ جُرَّ قَدْ وَسَبْقَ حَالٍ مَا بِحَرْفِ جُرَّ قَدْ

إِلاًّ إِذَا اقْتَفَى الْمُضَافُ عَمَلَهُ وَلَا تُجِزْ حَالًا مِنَ الْمَضَافِ لَهُ ۗ أَوْ كَأَنَ جُزْأً مَالَهُ أُضِيفًا أَوْ مِثْلَ جُزْئِهِ فَلَا نَحيفًا وَالْمَالُ إِنْ بُنْصَبْ بِفِمْلِ صُرُّفَا أو ميفة أشبهت الممركفا فَجَائِزٌ تَقَدِيمُهُ كُمُسْرِعَا ذَا رَاحِلٌ وَمُعْلِصاً زَيْدٌ دَعَا وَعَامِلٌ ضُمِّنَ مَعْنَى الْفِعْلِ لَا حُرُوفَهُ مُؤخِّراً لَنْ يَعْمَلاً كَيْلُكُ لَيْتُ وَكَأَنَّ وَنَدَرْ نَحُو سَمِيدُ مُسْتَقِرًا فِي هَجَرُ عَمْرُو مُعَاناً مُسْتَجَازُ لَنْ يَهِنْ وَنَحُو لَيَدُ مُفْرَداً أَنْفَعُ مِنْ وَالْخَالُ قَدْ بَجِيء ذَا نَمَدُّدِ اِلْمُفْرَدِ فَاعْلَمْ وَغَـــــــبْرِ مُفْرَدِ وَعَامِلُ الْحَالِ بِهَا قَدْ أَكَّدَا فِي نَحُو لَا تَعْثَ فِي الْارْضِ مُفْسِدًا وَ إِنَّ نُوْ كُدَّ خُمْلَةً فَمُضْمَرُ عَامِلُهَا وَلَهُ فَأَمِاً مُؤَخَّرُ وَمَوْضِـعَ الْحَالِ تَجِي، جُمْلُهُ كَجَاءَ زَبْدٌ وَهُوَ نَاوِ رِخْلَهُ وَذَاتُ بَدُه بِمُضَارِعٍ ثَبَتُ حَوَّتْ ضَوِيراً وَمِنَ الْوَاوِ خَاتْ وَذَاتُ وَاوِ بَمْدَهَا أَنْوِ مُبْقَدَا لَهُ الْمُضَارِعَ اجْمَلَنَ مَسْنَدَا وَجُعْلَةُ الْمُعْالِ سِوَى مَاقَدُمَا بِوَاوِ أَوْ إِنْهُمَارِ أَوْ بِهِمَا وَبَيْنُونُ مَائِمُذَفَ ذِكْرُهُ خُظِلُ وَالْخَالُ قَدْ بُحُذَفُ مَا فِيهَا عَمِلْ

#### ﴿ النَّمْدِينُ ﴾

إِسْمْ يَمْعْنَى مِنْ مُبِينٌ نَكِرَهُ بُنْصَبُ تَنْمِيزاً بِمَا قَدْ فَسَرَهُ

كَشِيْرِ أَرْضاً وَقَفِيزِ بُرُّا وَمَنَوَيْنِ عَسَلاً وَ مَمْواً وَمَنَوَيْنِ عَسَلاً وَ مَمْواً وَ مَمْواً وَ مَمْواً وَ مَمْواً وَالنَّصْبُ بَعْدَ مَا أَضِيفَ وَجَباً إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلْ الْارْضِ ذَهَبا وَالنَّصْبُ بَعْدَ مَا أَضِيفَ وَجَباً إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلْ الْارْضِ ذَهَبا وَالنَّعْبُ بَعْدَ مَا أَضِيفَ وَجَباً إِنْ كَانَ مِثْلَ مِلْ الْارْضِ ذَهَبا وَالْفاعِلَ المَّفَى انْصِبَنْ بِأَفْعَلاً مُفَضِّلاً كَمَانَتَ أَعْلَى مَنْزِلا وَالْفاعِلِ المَّفَى كَطِبْ نَفْساً تَفَدُ وَالْقاعِلِ المَّفَى كَطِبْ نَفْساً تَفَدُ وَالْقَامِلِ المَّفَى كَطِبْ نَفْساً تَفَدُ وَالْقَامِلِ المَّفَى كَطِبْ نَفْساً تَفَدُ وَعَامِلَ النَّمْيِيزِ قَدِّمْ مُطْلَقاً وَالْفِعْلُ ذُو التَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقاً وَعَامِلَ النَّمْيِيزِ قَدِّمْ مُطْلَقاً وَالْفِعْلُ ذُو التَّصْرِيفِ نَزْراً سُبِقاً

### ﴿ خُرُوفُ الْجُو ۗ ﴾

حَتَّى خَلاَ حَاشاً عَدَا فِي عَنْ عَلَى
وَالْـكَافُ وَالباً وَاهَلُ وَمَتَى
وَالْـكَافُ وَالباً وَاهْلُ وَمَتَى
وَالْـكَافُ وَالْوَاوَ وَرُبُ وَالنّاهِ
مُنَـكُمراً وَالنّاهِ فِي وَرَبْ
نَرْرُ كَذَاكُها وَتَعُوهُ أَنَى
بَرْرُ كَذَاكُها وَتَعُوهُ أَنَى
بَيْنُ وَقَدْ تَأْتِي لِبَدْ الْأَرْمِنَةُ
نَـكِرَةً كَما لِبَاغِ مِنْ مَفَرْ
وَمِنْ وَبَاء بُغْمِمانِ بَدَلاً
وَمِنْ وَبَاء بُغْمِمانِ بَدَلاً
نَمُدْيَة أَبْضًا وَتَعَلَيل فَقِي

هَاكَ حُرُوفَ الْجُرِّ وَهِى مِنْ إِلَى مُذْ مُنْذُ رُبُّ الَّلاَمُ كَىٰ وَاوْ وَتَا بِالظَّاهِرِ أَخْصُصْ مُنْذُ مُذْ وَحَتَّى وَاخْصُصْ بُمُذْ وَمُنْذُ وَقْتًا وَبِرُبُ وَمَا رَوَوْا مِنْ نَحْوِ رُبَّةُ فَتَى بَمَّضْ وَبَيْنُ وَابْتَدِئَ فِي الْأَمْكِنَةُ وَزِيدَ فِي نَنِي وَشِبْهِ فَجَوْ وَزِيدَ فِي نَنِي وَشِبْهِ فَجَوْ وَاللائْمِا حَتَّى وَلاَمْ وَإِلْهِ وَيَٰ

وَفِي وَقَدْ رُبَبِّينَانِ السَّبَا وَمِنْلَ مَعْ وَمِنْ وَعَنْ بِمَا الْعَلِق بِعَنْ تَجَاوُرًا عَنَى مَنْ قَدْ فَطَنْ كُمَا عَلَى مَوْضِعَ عَنْ قَدْ جُمِلاً بُمْنَى وَزَائِداً لِعَوْ كِيدٍ وَرَدْ مِنْ أَجْلِ ذَا عَلَيْهِماً مِنْ دَخَلاَ أَوْ أُولِياً الْفِمْلَ كَحِثْتُ مُذْدَعَا هُمَا وَفِي الْخُضُورِ مَعْنَى فِي اسْتَهِنْ فَلَمْ يَعُقْ عَنْ عَمَلِ قَدْ عُلِماً وَقَدْ بَلِيهِمَا وَجَرٌّ لَمَ يُكُفُّ وَالْفَا وَبَمْدَ الْوَاوِشَاعَ ذَا الْعَمَلْ حَذْفِ وَبَعْضُهُ كُرَّى مَطَّرْدَا

وَزيدَ وَالظُّرْ فِيَّةَ اسْتَبنَ بِباَ بالْبَا ٱسْتَمِنْ وَعَدٍّ عَوِّضُ أَلْضِق عَلَى لِلاسْتُعْلاَ وَمَمْنَى فِي وَءَنْ وَقَدُ تَجِي مَوْضِمَ بَعْدٍ وَقَلَى شَبُّهُ بِكَافٍ وَبِهِا ۖ التَّعْلِيلُ قَدْ وَاسْتُعْمِلَ اسْمَا وَكَذَا عَنْ وَعَلَى وَمُذْ وَمُنذُ الْعَمَانِ حَيْثُ رَفَعَا وَإِنْ يَجُرُا فِي مُضِيٌّ فَكُمِنْ وَبَعْدُ مِنْ وَعَنْ وَبَأَء زيدَ مَا وَزِيدَ بَعْدَ رُبٌّ وَالْهِ كَأَفِ فَكَفْ وَحُذِهَٰتَ رُبُّ فَجَرَّتُ بَعْدَ بَلْ وَقَدْ يُجَرُّ بِسِوَى رُبُّ لَدَى

### ﴿ الْإِضَافَةُ ﴾

مِّمَا تُضِيفُ احْذِفْ كَطُورِ سِينَا اللهِ مَخْذَا لَمُ وَالَّلامَ خُذَا أَلَّ وَالَّلامَ خُذَا أَو اللهُ مَخْذَا أَو أَعْطِهِ التَّعْرِيفَ بِالَّذِي تَلاَ وَصْفَا فَمَنْ تَشْكِيرِهِ لَا يُعْزَلُ وَصْفَا فَمَنْ تَشْكِيرِهِ لَا يُعْزَلُ

نُوناً تَلِي الْإِغْرَابَ أَوْ تَنُوبِنَا وَالثَّانِيَ اجْرُرُ وَانُو مِنْ أَوْفِي إِذَا لِهَا سِوَى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أُوْلاً لِهَا سُوَى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أُوَّلاً وَإِنْ يُشَابِهِ الْمُضَافُ يَفْعَلُ

مُرَوَّعِ الْقَلْبِ قَلِيلِ الْحِيَلِ كُرُبُّ رَاجِينَا عَظِيمِ الْأُمَلِ وَذِي الْإِضَافَةُ اشْمُهَا لَفَظِيَّةُ وَتِلْكَ تَحْضَـَةٌ وَمُعْنُويَةٌ إِنْ وُصِلَتْ بِالثَّانِ كَأَلَجُمْدِ الشَّمَرْ وَوَصْلُ أَلْ بِذَا الْمُضَافِ مُغْتَفَرْ كَزَيْدُ الضَّارِبُ رَأْسِ الْجَانِي أَوْ بِالَّذِي لَهُ أَضِيفَ الثَّانِي مُنْنَى أَوْ جَمْعًا سَبِيلَهُ أُنَّبَعُ وَكُونُهَا فِي الْوَصْفِ كَأْفِ إِنْ وَقَعْ تَأْنَيْنَا انْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهَلاً وَرُّيُّهَا أَكْسَبَ ثَانٍ أُوَّلًا وَلَا يُضَافُ اشْمْ لِمَا بِهِ اتَّحَدُّ وَبَمْضُ الْأَسْمَاءِ يُضَافُ أَبَدَا مَّهُ فَى وَأُوِّلُ مُوهِماً إِذَا وَرَدُّ وَ بَمْضُ ذَا قَدْ يَاْتِ لَفَظًّا مُفْرَدًا إِيلاَؤُهُ اسْمَا ظَاهِراً حَيْثُ وَقَعْ وَبَمْضُ مَا يُضَافُ حَتْمًا امْتَنَعُ وَشَذَّ إِيلاً بَدَىٰ لِلَّبِي كَوَحْدَ لَبِّي وَدَوَالَىٰ سَمْدَىٰ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى الْجُمَلُ حَيثُ وَإِذْ وَإِنْ يُنَوَّنْ يُحْتَمَلُّ أَضِفْ جَوَازاً نَحُوُ حِينَ جَانبذ إِفْرَادُ إِذْ وَمَا كَإِذْ مَعْنَى كَإِذْ وَاخْتَرُ بِنَا مَنْكُوٍّ فِعْلِ بُنِياً وَابْنِ أَوِ اغْرِبْ مَا كَاإِذْ قَدْ أُجْرِ بَا أَغْرِبْ وَمَنْ بَنِي فَلَنْ مُفَنَّدَا وَقَبْلَ فِمْلِ مُعْرَبِ أَوْ مُنْبَقَدَا بُجَلِ الْافْعَالِ كَهُنْ إِذَا اعْقَلَى وَأَلْزَمُوا إِذَا إِضَافَةً إِلَى تَفَرُّقُ أَضِيفَ كِلْمَا وَكِلاً لِنْفِيمِ النَّذِينِ مُعَرَّفِ بَلاَ أَبًّا وَإِنْ كُرَّرْتُهَا فَأَضِف وَلَّا تُمْنِفُ لِلْفُرَدِ مُمَرَّفِ

أوتنو الاجزا واخصص بالمعرفة مَوْصُولَةً أَيًّا وَبِالْمَكْسِ الصُّفَهُ وَإِنْ نَسَكُنْ شَرْطًا أَو أَسْتِفْهَامًا فَهُمْلَلُقاً كُمِّلْ بِهَا الكَلاَمَا وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً لَدُنْ فَجَرْ وَنَصَبُ غُدُورَةٍ بِهَا عَبْهُمْ نَدَرٌ وَمَمَ مَعْ فِيها قَلِيلٌ وَنُقُلْ فَتْحُ ۗ وَ كَسْرٌ لِسُكُون بَقَصِلُ وَاضْمُمْ بِنَاءَ غَيْراً أَنْ عَدِمْتَ مَا لَهُ أُضِيفَ نَاوِياً مَاءُدِمَا وَدُونُ وَالْجِهَاتُ أَيْضًا وَعَلُ قَبْلُ كَغَيْرُ بَعْدُ حَسْبُ أُوّلُ وَأَعْرَبُوا نَصْبًا إِذَا مَانُـكُورًا قَبْلاً وَمَا مِنْ بَمْدُهِ قَدْ ذُ كِرَا وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَانِي خَلَفَا عَنْهُ فِي الاعْرَابِ إِذَا مَاحُذَفَا وَرُبُّكُمَا جَرُوا الَّذِي أَبْقُوا كُمَّا قَدْ كَأَنَ قَبْلَ حَذْفِ مَاتَقَدُّمَا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَاحُذِفْ مُمَانِلاً لِمَا عَلَيْهِ قَدْ عُطِفْ كَعَالِهِ إِذَا بِهِ يَتَّصِلُ وَيُحْذَفُ النَّانِي فَيَبْنِي الْأُوَّلُ مِثْلَ ۚ الَّذِي لَهُ ۖ أَضَفْتَ ۖ الْأَوَّلَا بشَرْطِ عَطْف وَإِضَافَةٍ إِلَى فَعَنْلَ مُضَافِ شِبْهِ فِعْلِ مَانَصَبْ مَفْهُولًا أَوْ ظَرْفًا أَجِزْ وَلَمْ بُعَبْ فَصْلُ يَمِينِ وَاصْطِرَارًا وُجِدَا بِأُخْنَهِينِ أَوْ بِنَنْتِ أَوْ نِلِدًا

### ﴿ الْصَافُ إِلَى بِأَهِ الْمُتَكَلِّمُ ﴾

لَمْ يَكُ مُمْقَلاً كُوْامٍ وَقَلْمَا جَمِيمُهَا النَّهَا بَعْدُ فَتْحُهِا النَّهَا احْتَذِي

آخِرَ مَا أُضِيفُ لِلْيَا اكْسِرُ إِذَا أَوْ يَكُ كَأَبْدَيْنِ وَزَيْدِينَ فَذِي وَتِهُدْغَمُ ٱلياً فِيهِ وَٱلْوَاوُ وَإِنْ مَا قَبْلَ وَاوِ ضُمَّ فَاكْبِيرُهُ بَهُنْ. وَأَلِفًا سَلِّمُ وَفِي وَأَلِفًا سَلِّمْ وَفِي ٱلْمُقْصُورِ عَنْ هُذَيْلٍ ٱنْفِلاَبُهَا بَاءَ حَسَنْ ﴿ إَعْمَالُ ٱلْمَصْدَرِ ﴾

بِفِفْلِهِ ٱلْمَصْدَرَ أَلِحْقُ فِي ٱلْمَمَلُ مُضَافًا أَوْ مُجَرَّداً أَوْ مَعَ أَلْ إِنْ كَانَ فِمْلُ مَعَ أَنْ أَوْ مَا يحْلُ عَجَلُهُ وَلِاسْمِ مَصْدَرٍ عَمَلُ وَبَعْدَ جَرِّهِ الَّذِي أَضِيفَ لَهُ كَمَّلُ بِنَصْبِ أَوْ بِرَفْجٍ عَلَهُ وَبَعْدَ جَرِّهِ الَّذِي أَضِيفَ لَهُ كَمَّلُ بِنَصْبِ أَوْ بِرَفْجٍ عَلَهُ وَبَعْدَ جَرِّهِ اللّهِ عَلَهُ وَجَرً مَا يَدْبُعُ مَا جُرَّ وَمَنْ رَاعَى فِي ٱلْإِنْبَاعِ الْمُحَلُّ فَحَسَنْ وَجُرً مَا يَدْبُعُ مَا جُرَّ وَمَنْ رَاعَى فِي ٱلْإِنْبَاعِ الْمُحَلُّ فَحَسَنْ وَجُرً مَا يَدْبُعُ مَا جُرَّ وَمَنْ رَاعَى فِي ٱلْإِنْبَاعِ الْمُحَلُّ فَحَسَنْ

إِنْ كَانَ عَنْ مُصِيِّهِ بَمُعْرِلِ أَوْ نَفَياً اوْ جَاصِفَةً أَوْ مُسْنَدَا فَيَسْتَحِقُ الْمَمَلَ الَّذِي وُصِفْ وَغَيْرِهِ إِعْمَالُهُ قَدِ الْاتْضِي فِي كَثْرَةٍ عَنْ فَاعِلٍ بَدِيلُ وفي فَعِيلٍ قَلَّ ذَا وَفَعِلِ فِي الْمُحَمِّمِ وَالشَّرُوطِ حَيْماً عَلْ وَهُوَ لِنَصْبِ مَاسِواهُ مُقْتَضِي وَهُوَ لِنَصْبِ مَاسِواهُ مُقْتَضِي

كَفِفْلِهِ الْمُمُ فَاعِلَ فِي الْمَمْلِ وَوَلِي الْمَمْلِ وَوَلِي الْمَعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي وَقَدْ بَكُنْ صِلَةً أَلْ فَنِي الْمُغِي وَإِنْ بَكُنْ صِلَةً أَلْ فَنِي الْمُغِي وَإِنْ بَكُنْ صِلَةً أَلْ فَنِي الْمُغِي وَمَالًا اللهِ مِمْمَالًا اللهِ مَمْمَالًا اللهِ مَمْمَالًا اللهِ مَمْمَالًا اللهِ مَمْمَالًا اللهِ مَمْمَلًا مَمِن عَمَلِ وَمَا سِوى الْمُفْرَدِ مِثْلَةً جُمِلًا وَمَا سِوى الْمُفْرَدِ مِثْلَةً جُمِلًا وَاخْفِضِ وَانْصِبْ بَلْمِالًا يَلُو الْوَاخْفِضِ وَاجْرُرُ أُو انْصِبْ نَا مِعَالَى يَلُو الْوَلِي الْخَفْضَ

يُعْطَى المُمَ مَفْتُولِ بِلاَ تَفَاضُلِ مَمْنَاهُ كَالْمُطْى كَفَافًا بَكْتَنِي مَمْنَى كَمَحْمُودُ الْقَاصِدِ الْوَرِعْ وَكُلُّ مَا قُرِّرَ لِاسْمِ فَاعِلِ فَهُوَ كَفِعْلٍ صِيغَ لِلْمُفْمُولِ فِي وَقَدْ بُضَافُ ذَا إِلَى اشْمِ مُرْ تَفِعْ

### ﴿ أَبْنِيَةُ لَلْصَادِرِ ﴾

مِنْ ذِی ثَلَاثَةً كُرَدًّ رَدًّا كَفَرَج وَكَجَوَّى وَكَشَلَلْ لَهُ فُعُولٌ باطِّرَادٍ كَـفَدَا أَوْ فَمَلاَناً فَاَذْرِ أَوْ فُمَالاً وَالثَّانَ لِلَّذِي اَقْتَضَى تَقَلُّباً سَيْراً وَصَوْتاً الْفَمِيلُ كَصَهَلْ كَسَهُلَ الْأَمْرُ وَزَيْدٌ جَزُلاً فَبَارُبُهُ النَّقُلُ كَسُخْطٍ وَرضاً مَصْدَرُهُ كَفَدِّسَ التَّقْدِيسُ إُجَالَ مَن تَجَمُّلًا تَجَمُّلًا إِقَامَةً وَغَالبًا ذَا النَّا لَزِمْ مَعَ كَشرِ نِلْوَ الثَّانِ مِمَّا افْتُتَعِّحَا يَرْ بَعُ فِي أَمْثَالِ قَدْ تَلَمْلُمًا

فَمْلُ قِياسُ مَصْدَرِ الْمُمَدَّى وَفَمِلَ اللَّازِمُ بَأَمُهُ فَمَــلُ وَفَمَلَ اللَّأْزِمُ مِثْلُ قَمَدَا مَا لَمُ يَكُنْ مُسْتَوْجِبًا فِعَالاً فَأُولُ لِذِي امْتِنَاعٍ كَـٰأَبَى هِدَّافُمَالٌ أَوْ لِصَوْتٍ وَشَمَلُ فَمُولَةٌ فَمَالَةٌ لِفَمُلاَ وَمَا أَنَّى نُخَالِفًا لِلَّا مَضَى وَغَيْرُ ذِي ثَلَاثَةٍ مَقيسُ وَزَكِّهِ نَزْكِيَّةً وَأَجْلاَ وَاسْتَعَذِ اسْتِعَاذَةً ثُمَّ أَقِمْ وَمَا بَلِي الْآخِرَ مُدًّا وَافْتَحَا بهِ أَزْ وَصْل كَاصْطَلْق وَضُمَّ مَا

فِمْلاَلُ لَوْ فَمْلَلَةٌ لِفَمْلَلاً وَاجْمَلُ مَقِيساً ثَانِياً لاَ أَوَّلاً لِفَاعَلَ وَغَيْرُ مَا مَرَّ السَّمَاعُ عَادَلَهُ وَغَيْرُ مَا مَرَّ السَّمَاعُ عَادَلَهُ وَفَعْلَةٌ لِهِمَنَةً كَجِلْسَهُ وَفَعْلَةٌ لِهِمَنَّةً كَجِلْسَهُ وَفَعْلَةٌ لِهِمَنَّةً كَالِمُرَهُ وَشَدَّ فِيهِ هَيْئَةٌ كَالِمُرَهُ فِي غَيْرِ ذِي النَّلَاثِ بِالتَّا للرَّهُ وَشَدَّ فِيهِ هَيْئَةٌ كَالِمُرَهُ فِي غَيْرٍ ذِي النَّلَاثِ بِالتَّا للرَّهُ وَشَدَّ فِيهِ هَيْئَةٌ كَالِمُرَهُ

﴿ أَ بِنِيَةُ أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ وَلَلْفُمُولِينَ وَالصَّفَاتِ الْمُسْبَعَةِ بِهَا ﴾

مِنْ ذِي ثَلَاثَةِ بَـكُونُ كَـفَذَا كَعْاَعِلِ صُغِ النَّمَ فَاعِلِ إِذَا غَيْرَ مُعَدِى بَلْ قِياسُهُ فَعِلْ وَهُوَ قَلِيلٌ فِي فَمُلْتُ ۗ وَفَيلُ وَنَحُو صَدْمَانَ وَنَحُو الْأَجْهَرَ وَأَفْمَلُ فَمْلاَنُ نَحُو أَشِرِ وَفَمِيكُ أَشِرِ وَفَمِيكُ لِمُعَلَّ فِمَالًا فِمَالًا فِمَالًا كَالصَّخْمِ وَالْجَمِيلِ وَالْفِعْلُ جَمُلُ وَبِسِوَى الْفَاعِلِ ۚ قَدْ بَنْنَى فَعَلْ وَأَفْمَلُ فِيهِ قَلِيكُ وَقَمَلُ مِنْ غَيْرِ ذِي النَّلَاثِ كَالْمُواصِل وَزَّنَهُ الْصَارِعِ اسْمُ فَاعِلِ وَضِم مِيم ذَائِدٍ قَدْ سَبَقاً مَنْعَ كُسر مَثْلُوٌّ الْأَخِيرِ مُطْلَقاً صَارَ اسْمَ مَغْمُولِ كَمِثْلِ الْمُنتَظَرَ وإِنْ فَتَحْتَ مِنْهُ مَا كَأَنَّ أَنْكُسَرُ زِنَهُ مَفْعُولِ كَأَتْ مِنْ قَصَدْ وَفِي أَسْمِ مَفْمُولِ النَّلاَثِيِّ اطَّرَدُ وَالْمَالِ وَنَابَ نَقَلاً عَنْسَهُ ذُو فَمِيلِ نَمُو ُ فَنَاهَ أَوْ فَتَى كَعِيل

﴿ الصَّفَةُ الْمُشْبَهَةُ مِاسْمِ الْفَاعِلِ ﴾

حِيفَةُ اسْتُحْسِنَ جُرُ فَاعِلِ مَعْنَى بِهَا الْشَبِهَةُ اسْمَ الْعَاعِلِ

وَصَوْعُهَا مِنْ لَآذِمِ لَمِاضِرِ كَطَاهِرِ الْقَلْبِ جَمِيلِ الظَّاهِرِ وَعَمَلُ اللهِ فَاعِلِ الْمُمَدَّى لَهَا عَلَى الْمُدَّ الَّذِي قَدْ حُدًا وَسَنِقُ مَا نَعْمَلُ فِيهِ مُحْقَلَبْ وَكُونُهُ ذَا سَبَبِيَّةٍ وَجَبْ فَارْفَعْ بِهَا وَانْصِبْ وَجُرَّ مَعَ أَلْ وَدُونَ أَلْ مَصْحُوبَ أَلْ وَمَا اتَّصَلْ بِهَا مُضَافًا أَوْ مُجَرَّدًا وَلاَ تَجُرُرُ بِهَا مَعْ أَلْ سُمَّا مِنْ أَلْ خَلاَ وَمِنْ إِضَافَةٍ لِتَالِيها وَمَا لَمْ يَخْلُ فَمْوَ بِالْجُواذِ وُسِمَا

#### ﴿ التَّعَجُبُ ﴾

أَوْ حِنْ بِأَ فَعِلْ قَبْلَ عَجْرُورٍ بِباً أَوْفَى خَلِيكَيْناً وَأَصْدِقْ بِهِماً إِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَذْفِ مَعْناهُ يَضِحْ مَنْعُ نَصَرُف عِمُكُمْم حُياً مَنْعُ نَصَرُف عِمُكُمْم حُياً وَعَلْم عَيْر ذِى انتِفاً وَغَيْرٍ سَالِكِ سَبِيلَ فُعِلاً وَغَيْرٍ سَالِكِ سَبِيلَ فُعِلاً عَدِماً وَغَيْرٍ سَالِكِ سَبِيلَ فُعِلاً عَدِماً وَغَيْرٍ سَالِكِ سَبِيلَ فُعِلاً عَدِماً وَبَعْدُ مَا بَعْضَ الشَّرُوطِ عَدِماً وَبَعْدُ أَفِيلًا عَدِماً وَبَعْدُ أَفِيلًا عَدِماً وَلَا تَقِينُ عَلَى الَّذِي مِنْهُ أَبُونُ وَلَا تَقِينُ عَلَى الَّذِي مِنْهُ أَبُونُ مَعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ بِهِ الْزَما مَا الْمَا لَهُ اللّهِ الْمَا عَلَى اللّهِ عَدِماً مَعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ بِهِ الْزَما مَا مُعْمُولُهُ وَوَصْلَهُ بِهِ الْزَما اللّهِ اللّهِ الْمَا اللّهِ اللّهِ الْمَا اللّهِ اللّهِ الْمَا اللّهِ اللّهِ الْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَا اللّهُ اللّهِ الْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

بِأَفْعَلَ انْطِقْ بَعْدَ مَا تَعَجْبًا
وَيْلُو أَفْعَلَ انْصِيبَنَهُ كَأَ
وَحَذْفَ مَامِنْهُ تَعَجَّبْتَ اسْدَبِحْ
وَعَذْفَ مَامِنْهُ تَعَجَّبْتَ اسْدَبِحْ
وَفِي كَالاَ الْفِعْلَيْنِ قِدْماً لَزِماً
وَمُغْهُماً مِنْ ذِي ثَلَاثٍ صُرِّفاً
وَغَيْرِ ذِي وَصْفِ يُضاهِي أَشْهِلاً
وَغَيْرِ ذِي وَصْفِ يُضاهِي أَشْهِلاً
وَمَصْدَرُ الْعَادِمِ بَعْدُ يَنْقَصِبْ
وَمِصْدَرُ الْعَادِمِ بَعْدُ يَنْقَصِبْ
وَمِالنَّدُورِ احْكُمْ لِنَيْرِ مَاذُكُرْ
وَفِعْلُ هَذَا الْهَابِ لَنْ يَقَدَّماً
وَفِعْلُ هَذَا الْهَابِ لَنْ يَقَدَّماً

وَفَصْلُهُ بِطَرَفِ اوْ بِحَرَفِ جَرَ مُسْتَعْمَلْ وَالْخُلْفُ فِي ذَاكَ اسْتَقَرَّ ﴿ نِمْمَ وَ بِئُسَ وَمَا جَرَى تَجْرَاهُمَا ﴾

غَـــيْرُ مُتَصَرِّفَيْنِ نِمْمَ وَبِنْسَ رَافِعاَنِ الْمَيْنِ قَارَنَهَا كَنِعْمَ عُقْبَى الْكرَمَا مُقَارِنَىٰ أَلْ أَوْ مُضَافَيْن لِما وَبَرْ فَمَانِ مُضْمَرًا بَفْسَرُهُ الْمَيِّزُ كَيْعُمَ قَوْمًا مَعْشَرُهُ وَجَمْعُ كَنْهُمُ قَدِ اشْتَهَرْ فِيهِ خِلاَفٌ عَنْهُمُ قَدِ اشْتَهَرْ وَمَا عَنْهُمُ قَدِ اشْتَهَرْ وَمَا عَنْهُمُ قَدِ اشْتَهَرْ وَمَا عَنْهُمُ مَا بَقُولُ الْفَاضِلُ وَمَا عَنْهُمُ مَا بَقُولُ الْفَاضِلُ أَوْ خَبَرَ اللهُ لَيْسَ بَبْدُو أَبَدَا وَيُذْ كُرُ الْمَخْصُوصُ بَعَدُ مُبْتَدَا وَإِنْ يُقَدَّمُ مُشْعِرٌ بِهِ كُنَّى كَالْمِلْمُ نِهُمَ الْمُفْتَنَى وَالْمُفْتَنِي وَاجْمَلْ كَبْنُسَ سَاءَ وَاجْمَلْ فَمُلاَ مِنْ ذِي ثَلَاثَةً كَنِعْمَ مُسْجَلاً وَإِنْ نُرُدُ ذَمًّا فَقُلُ لاَ حَبَّذَا وَمِثْلُ نِمْمَ حَبَّذَا الْفَاعلُ ذَا تَمْدِلُ بِذَا فَهُوَ يُضَاهِى الْمَثَلاَ وَأُوْلَ ذَا الْمَخْصُوصَ أَبَّا كَانَ لاَ وَمَا سِوَى ذَا ارْفَعْ بِحَبَّ أَوْ فَجُرْ بِالْبَا وَدُونَ ذَا انْضِماًمُ الْحَاكَثُرُ

﴿ أَفْمَلُ التَّفْضِيلِ ﴾ صُغْ مِنْ مَصُوعٍ مِنْهُ لِلتَّمَجُّبِ أَفْمَلَ لِإ

وَمَا يِهِ إِلَى تَعَجُّبِ وُصِلْ

وَأَفْعَلُ التَّفْصِيلِ صِلْهُ أَبَدَا

أَفْمَلَ لِلتَّفْضِيلِ وَأَبَ اللَّذُ أَبِي المَّذُ أَبِي المَّفْضِيلِ صِلْ التَّفْضِيلِ صِلْ التَّفْضِيلِ صِلْ تَقْدِيراً اوْ لَفْظاً بِمِنْ إِنْ جُرِّدَا تَقْدِيراً اوْ لَفْظاً بِمِنْ إِنْ جُرِّدَا (٣ – مَنْ الْأَلْفَية )

أَنْزِمَ نَذْ كِيراً وَأَنْ بُوحُدا أُضِيفَ ذُو وَجُهَيْنِ عَنْ ذِى مَعْرِفَهُ لَمْ تَنْوِ فَهُوَ طِلْبَقُ مَا بِهِ قُرِنْ فَلَهُمَا كُنْ أَبَداً مُقَدِّمَهُ فَلَهُمَا كُنْ أَبَداً مُقَدِّمَهُ إِخْبَارٍ التَّقْدِيمُ نَزْراً وَرَكا عاقب فِعلاً فَكَيْراً نَبَعاً أُولَى بِهِ الْفَصْلُ مِنَ الصَّدِّبِيرِ

وَإِنْ لِمُسْكُورِ بُعْنَفْ أَوْ جُرِّدَا وَيَهُو أَلْ طِبْقَ وَمَا لِمَوْفَهُ هَذَا إِذَا نَوَبْتَ مَعْنَى مِنْ وَإِنْ وَإِنْ نَكُنْ بِعِلْو مِنْ مُسْقَفْهِا كُمِنْلٍ مِّمَنْ أَنْتَ خَيْرٌ وَلَدَى وَرَقْنُسُهُ الظَّاهِرَ نَوْرٌ وَمَتَى كَنَنْ نَرَى فِي العَّاسِ مِنْ رَفِيقِ

#### ﴿ النَّمْتُ ﴾

نَمْتُ ۚ وَتُوْ كِيدٌ وَعَطَّفٌ وَبَدَلُ يَنْبَعُ فِي الْإِغْرَابِ الْآسَمَاءُ الْأَوْلُ بِوَسْمِهِ أَوْ وَسْمِ ِ مَا بِهِ اغْتَلَقْ فَالْفُفْتُ تَا بِينِعِ مُنْعٍ مَا سَبَقَ لِمَا تَلَا كَامُوْرُدُ بِغَوْمٍ كُرَمَا مَا يُعْطَ فِي العَقْرِ بِفِ وَالْقَسَكِيرِ مَا سِوَاٰهَا كَالْفِيْلِ فَانْفَتْ مَا قَفَوْا وَهُوَ لَدَى النَّوْحِيدِ وَالنَّذُّ كِبرأُو وَيُبِهِهِ كَذَا وَذِي وَالْمُنْسِبُ وَانْسَتْ بِمِشْتَقْ كَصَعْبِ وَذَرِبْ ﴿ وَنَعَتُوا جُمُلَةٍ مُنْكُرًا فَأَعْطَيْتُ مَا أَعْطَيْتُهُ خَبَرًا وَإِنْ أَنْتُ فَالْقُولُ أَضْمِرُ تُصِبِ وَامْنَعْ هُنَا إِبِقَاعَ ذَاتِ الطُّلَبِ فَالْنَزَهُوا الْإِفْرَادَ وَالتَّذُّ كِيرًا وَنَمَنُوا بِيْصَدُرِ كَيْيِرَا فَمَاطِمًا فَرَّتُهُ لاَ إِذَا اثْتَكَفَ وَنَمْتُ غَبْرِ وَاحِدٍ إِذَا احْتَافَ

وَ لَمْتَ مَمْمُولَىٰ وَحِيدَىٰ مَمْنَى وَعَلَى أَنْبِعْ بِغَيْرِ اسْتِنْنَا وَإِنْ نُمُوتُ كَثُرَتْ وَقَلْ تَلَتْ مُفْتَقِرًا إِنْ كُرْهِنَ أَنْبِعَتْ وَالْفَعْ مُمْلِنَا بِدُونِهَا أَوْ بَعْضَيا اقطَعْ مُمْلِنا وَالْفَعْ أَوْ بَعْضَيا اقطَعْ مُمْلِنا وَالْفَعْ أَوْ نَاصِبا لَنْ يَظُهْرَا مُبْتَدَأً أَوْ نَاصِباً لَنْ يَظُهْرَا وَمَا مِنَ المَنْعُونِ وَالنَّمْتِ عُفْل بَحُوزُ حَذْفَهُ وَفِي النَّعْتِ بِقِلْ وَمَا مِنَ المَنْعُونِ وَالنَّمْتِ عُفْل بَحُوزُ حَذْفَهُ وَفِي النَّعْتِ بَقِلْ وَمَا مِنَ المَنْعُونِ وَالنَّمْتِ عُفْل بَحُوزُ حَذْفَهُ وَفِي النَّعْتِ بَقِلْ

### ﴿ التُّو كِيدُ ﴾

مَعَ ضَبِيرٍ طَأَبَقَ الْمُؤَكَّدَا بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْعَيْنِ الْإِسْمُ أَكَّـدًا وَاجْمَعُهُما يَأْفُلُ إِنَّ تَبِما مَا لَيْسَ وَأَحِداً نَكُنْ مُثَّبِعاً كُلْتًا جَيِعًا بِالضَّبِيرِ مُوصَّلاً وَ كُلَّا أَذْ كُو فِي الشُّمُولَ وَكُلاَّ مِنْ عَمَّ فِي التَّوْكَيدِ مِثْلَ النَّافِلَةُ جَمَّا الْنَافِلَةُ جُمَّا جُمَّا الْنَافِلَةُ جُمَّا جُمَّا الْمُثَافِقَةُ الْجَمَّا الْمُثَمِّ الْجَمَّ الْجَمَّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمِّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمَّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِ الْمُثَمِّ الْمُعِلِقُلِقِي الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُثَمِّ الْمُعِلِيلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِقِيلِ الْمُثَلِقِيلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُعِلِقُلْمِ الْمُعْمِلِ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُلِمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعِلِقُلِمِ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُلْمِ الْمُعِلِقُلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْم وَاسْتَمْنَالُوا أَيْضًا كَكُلِّ فَاعِلَهُ وَبَمْدَ كُلِّ أَكَّدُوا ۗ بِأَجْمَا وَدُونَ كُلِّ فَدْ يَجِيء أَجْمُعُ وَإِنْ بُفَدِ تَوْكِيدُ مَنْكُورٍ قُبِلَ عَنْ وَزْنِ فَمُلاَء وَوَزْنَ أَمْسَلاَ وَٱغْنَ بِكِلْمَا فِي مُثَنَّى وَكِلاً بالنَّفْسِ وَالْمَيْنِ فَبَعْدَ الْمُنْفَصِلْ وَإِنْ تُؤَكِّدِ الضَّمِيرَ الْمُعْمِلُ عَنَيْتُ ذَا الرَّافعِ وَأَكَّدُوا بِمَا سِوَاهُمَا وَالْقَيْدُ لَنَ 'بُلْمَزَمَا مُكَرِّراً كَفَوْلِكَ أَدْرُجي أَدْرُجي وَمَا مِنَ التَّوْ كِيدِ لَفُظْلِي بَجِي وَلاَ نُمِدْ لَفَظَ ضَمِيرٍ مُقْصِلْ إِلاَّ مَثَعَ اللَّفَظِ الَّذِي بِهِ وُصلُ كَذَا الْخُرُوفُ غَيْرَ مَا تَحَصَّلاً بِهِ جَوَابُ كَنَمَمْ وَكَبَلَى وَكُنِلَ مُضَمِّرَ الرَّفَعِ الَّذِي قَدِ انْفُصَلْ أَكَدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرٍ اتَّصَلْ وَمُضْمَرَ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ انْفُصَلْ أَكَدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرٍ اتَّصَلْ وَمُضَمِّرَ الرَّفْعِ الَّذِي وَدَ انْفُصَلْ أَكُدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرٍ اتَّصَلْ وَمُضْمَرَ الرَّفْعِ الَّذِي قَدِ انْفُصَلْ أَكَدْ بِهِ كُلَّ ضَمِيرٍ اتَّصَلْ

#### ﴿ الْتَطَلُّ ﴾

الْمَعْلَفُ إِمَّا ذُو بِيَانِ أَوْ نَسَنْ وَالْفَرَضُ الْآنَ بِيَانُ مَا سَبَقْ فَذُو الْبَيَانِ تَا بِسْعِ شِبْهُ الصِّفَةُ حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مَنْكَشَفَةُ فَذُو الْبَيَانِ تَا بِسْعِ شِبْهُ الصِّفَةُ حَقِيقَةُ الْقَصْدِ بِهِ مَنْكَشَفَةُ وَلِي فَأُولِينَهُ مِنْ وَقَاقِ الْأُولِ النَّفْتُ وَلِي فَأَوْلِينَهُ مَنْ فَقَاقِ الْأُولِ النَّفْتُ وَلِي فَأَوْلِينَانِ مُعَرَّفَيْنِ فَقَلَ يَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ كَا يَكُونَانِ مُعَرَّفَيْنِ فَقَلَ مَعْرَانِ مُعَرَّفَيْنِ وَصَالِحًا لِبَدَلِيَةً بِي بُرَى فِي غَيْرِ نَعْوِ بَا غُلامُ بَعْمُرًا وَصَالِحًا لِبَدَلِيَةً بِي الْبَرْضِيِّ وَلَيْسَ أَنْ يَبْدَلَ بِالْرَضِيِّ وَلَيْسَ أَنْ يَبْدَلَ بِالْرَضِيِّ وَلَيْسَ أَنْ يَبْدَلَ بِالْرَضِيِّ وَلَيْسَ أَنْ يَبْدَلَ بِالْرَضِيِّ

#### ﴿ عَطْنُ النَّسَقَ ﴾

نَالَ عَرَفِ مُتْسِعٍ عَطْفُ النَّسَقُ كَاخْصُصْ بِوُدْ وَثَنَاهُ مَنْ صَدَقُ وَالْمَطْفُ مُطَّلْقًا بِوَاوِ ثُمَّ قَا حَتَّى أَمْ أَوْ كَفِيكَ صِدْقُ وَوَقَا وَأَثْبَعَت اَفْظًا فَحَسْبُ بَلْ وَلاَ لَكِنْ كُمْ بَبْدُ أَمْرُ وُ لَكِنْ طَلاَ فَاعْطِفْ بِوَاوِ سَابِقًا أَوْ لاَ حِقًا فِي الْفَكْمِ أَوْ مَصَاحِبًا مُوافِقًا وَاخْصُصْ بِهَا عَطْفَ الَّذِي لاَ يُغْنِي مَتْبُوعُهُ كَاصْطَفَ هٰذَا وَآبنِ وَالْفَاهُ فِلَّا ثِيْبِ بِالصَّالِ وَثُمَّ لِللَّهُ تِيبِ إِنْفِصَالِ وَثُمَّ لِللَّهُ تِيبِ إِنْفِصَالِ وَثُمَّ لِللَّهُ تِيبِ إِنْفِصَالِ

وَاخْصُمنْ بِفَاء عَطْفَ مَالَيْسَ مِلَة عَلَى الَّذِي اسْتَقَرَّ أَنَّهُ الصَّلَة بَمْضًا بِحَـنَّى الْحُطِفْ عَلَى كُلَّ وَلاَ يَـكُونُ إِلاًّ غَابَةَ الَّذِي تَلاَ وَأَمْ بِهَا اغْطِفْ إِثْرَ كَمْزِ التَّسْوِيَهُ أَوْ هَمْزَةِ عَنْ لَفَظِ أَى مُفْنِيَهُ وَرُبُّمَا أَسْقِطَتِ الْهَمْزَةُ إِنَّ كَانَ خَفَا الْمُنَّى بَحَذُ فِهَا أَمِنْ وَبِانْفُطَاعِ وَبِمَعْنَى بَلْ وَفَتْ إِنْ تَكُ مِمَّا قُيِّدَتْ بِهِ خَلَتْ خَيْرُ أَبِحْ قَدِّمْ بِأَوْ وَأَنْهُم وَاشْكُكُ وَإِضْرَابٌ بِهِا أَيْضًا مُمي وَرُ مَّا عَاقَبَتِ الْوَاوَ إِذِا لَمْ 'يُلْفِ ذُو النَّطْقِ لِلَّهِسِ مَنْفَذَا وَمِثْلُ أَوْ فِي الْقَصْدِ إِمَّا النَّا نِيَهُ فِي نَعُو إِمَّا ذِي وَإِمَّا النَّا لِيَّهُ وَأُوْلُ لَكِنْ نَفَيًّا أَوْ نَهِيًّا وَلاَ نِدَاءَ أَوْ أَمْراً أَو اثْبَاناً تَلاَ وَبَلُ كُلْكِنْ بَعْدَ مَصْحُو بَيْهَا كَلَوْ أَكُنْ فِي مَرْ يَعِ بَلُ تَيْهَا وَانْقُلْ بِهَا لِلِثَّانِ حُكُمْ الْأُوَّلِ فِي الْخَبَرِ الْمُثْبَتِ وَالْأَمْرِ الْجَلِي وَإِنْ عَلَى صَمِيرِ رَفْعِهِ مُتَّصِلُ عَطَفْتَ فَأَفْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنفَصَلُ أَوْ فَاصِلِ مَا وَبِلاَ فَصْلِ بَرَدْ فِي النَّظْمِ فَاشِياً وَضَمْفَهُ اعْتَقِدْ وَعَوْدُ خَافِضِ لَدَى عَطْفٍ عَلَى ضَمِيرِ خَفْضِ لأَزِمًا قَدْ جُمِلاً وَلَيْسَ عِنْدِي لأَزِمًا إِذْ قَدْ أَتَى فِي النَّظْمِ وَالنَّاثُر الصَّحِيجِ مُثْبَعًا وَالْفَاهُ قَدْ تُحُذَّفُ مَمْ مَا عَطَفَتَ وَالْوَاوُ إِذْ لَا لَبْسَ وَهِيَ الْفَرَدَتُ بِمَعْلَفِ عَامِلِ مُزَالِ قَدْ بَقِي مَعْمُولُهُ دَفْعًا لِوَغْمِ الْنَقِ

﴿ وَحَذْفَ مَتْبُوعِ بَدَا هُنَا اسْنَسِحْ وَعَطْفُكَ الْفِعْلَ عَلَى الْفِعْلِ يَصِحْ

. وَاغْطِفْ عَلَى اسْمِ شِبْهِ فِعْلِ فِعْلاً وَعَـكُساً اسْتَغْطِلْ تَجِدْهُ سَمْلاً

. وَاغْطِفْ عَلَى اسْمِ شِبْهِ فِعْلِ فِعْلاً وَعَـكُساً اسْتَغْطِلْ تَجِدْهُ سَمْلاً

وَاسِطَةً هُوَ الْمُسَدِّى بَدَلاً عَلَيْهِ اللهِ أَوْ كَمَعْطُوفِ بِبَلْ وَدُونَ قَصْدٍ غَلَطْ بِهِ سُلِبْ وَدُونَ قَصْدٍ غَلَطْ بِهِ سُلِبْ وَاغْرِ فَهُ حَقَّهُ وَخُذْ نَبلاً مُدَى وَاغْرِ فَهُ إِلاَّ مَا إِحاطَةً جَلاَ اللهَ اللهَ عَلَيْ السَمَالاً تَبْدُلُهُ إِلاَّ مَا إِحاطَةً جَلاَ كَا اللهَ اللهَ عَلَيْ السَمَالاً عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

التَّابُع المَقْسُودُ بِالْحُكْمِ بِلاَ مُطَابِقًا أَوْ بَمْضًا أَوْ مَا يَشْغَمِلْ وَذَا لِلإِضْرَابِ أَعْزُ إِنْ قَصْدَأَصِبْ وَذَا لِلإِضْرَابِ أَعْزُ إِنْ قَصْدَأَصِبْ صَرَرُزهُ خَالِداً وَقَبِّلْهُ الْبَدَا وَمِنْ ضَمِيرِ الْحَاضِرِ الظّاهِرَ لاَ وَمِنْ ضَمِيرِ الْحَاضِرِ الظّاهِرَ لاَ وَمِنْ ضَمِيرِ الْحَاضِرِ الظّاهِرَ لاَ أَوْ اشْتِمالاً أَوِ اشْتِمالاً وَبَدَلُ الْفِمْلُ مِنَ الْفِمْلُ كَمَنْ وَبَدُلُ الْفِمْلُ مِنَ الْفِمْلِ كَمَنْ وَبُدُلُ الْفِمْلُ مِنَ الْفِمْلِ كَمَنْ وَبُدُلُ الْفِمْلُ مِنَ الْفِمْلِ كَمَنْ وَبُدُلُ الْفِمْلُ مِنَ الْفِمْلِ كَمَنْ

## ﴿ النِّدَاء ﴾

وَأَىٰ وَآكَٰذَا أَبَا ثُمُّ هَياً أَنْ وَآكَٰذَا أَبَا ثُمُّ هَياً أَوْ يَا وَغَيْرُ وَالَدَى اللَّبْسِ اجْتُنْبِ

جَا مُسْتَفَاثًا فَذَ بُعُرَّى فَاعْلَمَا

قَلَ وَمَنْ بَمْنَعُهُ فَانْصُرْ عَاذِلَهُ 
قَلَى الّذِي فِي رَفْعِهِ قَدْ عُودَا

وَ الْمُنَادَى النَّاءِ أَوْ كَالنَّاءِ بَا وَالْمَنَادَى النَّاءِ الْمَنْ نُدُبُ وَالْمَنْ نُدُبُ وَالْمَنْ نُدُبُ وَمَا فَيْنُ مُنْدُوبِ وَمُفْشَرَ وَمَا وَخُلْسُ وَالْمُشَارِلَةُ وَذَاكَ فِي الشمرِ الْجُنْسِ وَالْمُشَارِلَةُ وَالْنِ الْمُرَّفَ الْمُنَادَى الْمُفْرَدَا وَالْنِ الْمُرَّفَ الْمُنْدَدَى الْمُفْرَدَا

وَالْفُو انْضِمامَ مَا بَنَوْا قَبْلَ النَّدَا وَالْمُورَ الْمُسَامَ مَا بَنَوْا قَبْلَ النَّدَا وَالْمُورَ زَبْدٍ مُمَّ وَافْتَحَنَّ مِنْ وَالْمُمُّ إِنْ لَمَ بَلِ الْإِبْنُ عَلَما وَاضْمُمُ أُو انْصِبْ مَااضْطِرَ الرَّانُونَا وَ باضطرار خُصَّ جَمْعُ يَا وَأَلْ وَ الْمُمْ اللّهُمَّ بِالتَّمُويِيْ

#### ﴿ فَصْلُ ﴾

أَلْزِمْهُ نَصْبًا كَأْزَيْدُ ذَا الْحِيَلُ كَمُسْتَقِلِ نَسَقًا وَبَدَلاً فَهِيهِ وَجْهَانِ وَرَفْعُ بُيْنَتَٰقِ بَلْزَمُ بِالرَّفِعِ لَدَى ذِى الْمُرِفَةُ وَوَصْفُ أَى بِسِوَى هٰذَا يُرَدُ إِنْ كَانَ تَرْ كُهَا يُهْمِيتُ اللّهْرِفَةُ إِنْ كَانَ تَرْ كُهَا يُهْمِيتُ اللّهْرِفَةُ ثَانٍ وَضُمَّ وَافْقَحَ آولاً نُصِبْ

تَا بِعَ ذِى الضَّمَّ المُضَافَ دُونَ أَلْ وَمَا سِوَاهُ ارْفَعْ أَوِ انْصِبْ وَاجْمَلاً وَإِنْ بَكُنْ مَصْحُوبَ أَلْ مَانُسِفَا وَإِنْ بَكُنْ مَصْحُوبَ أَلْ بَعْدُ صِفَةً وَأَيْهَا مَصْحُوبَ أَلْ بَعْدُ صِفَةً وَأَيْ هَذَا أَبُّهَا الَّذِي وَرَدْ وَزُدُ وَأَنْ إِسَارَةٍ كَأَى فِي الصَّفَة وَذُو إِشَارَةٍ كَأَى فِي الصَّفَة فِي الصَّفَة فِي عَمُو سَعْدَ سَعْدَ اللَّوْسِ بَنْتَصِبْ فِي عَمُو سَعْدَ سَعْدَ اللَّوْسِ بَنْتَصِبْ

## ﴿ الْمَادَى الْمُفَافُ إِلَى بَاءِ الْمَتَكَلِّمِ ﴾

يَفُ لِياً كُمُبُدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدَيا

وَاجْعَلْ مُنَادِّى صَحَّ إِنْ بُضَفَ لِيَا

فِي بَا ابْنَ أُمَّ بِا ابْنَ عَمَّ لاَ مَفَرُ وَفَتْحُ أُوْ كَسْرُ وَحَذْفُ الْيَا اسْتَمَرُ وَاكْسِرْ أُوِ افْقَحْ وَمِنَ اليَّاالَّتَاعِوَضْ وَفِي النَّدَا أَبَتِ أَمَّتِ عَرَضْ

#### ﴿ أَسْمَاهِ لأَزَمَتِ النَّدَاء ﴾

لُوْمَانُ نَوْمَانُ كَـٰذَا وَاطُّرَدَا وَقُلُ بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنَّدَا وَالْأُمْرُ مُكَذَا مِنَ الثَّلَانِي فِيْ سَبِّ الْأُنْنَى وَزْنُ يَا خَبَاثِ وَلاَ تَقَيِنْ وَجُرًّ فِي الشُّمْرِ فُلُ وَشَاعَ فِي شَبِّ الذُّكُورِ فُعَلُ ﴿ الاستفارَةُ ﴾

باللَّام مَفْتُوحًا كَيَا لَلْمُرْ نَضَى إِذَا اسْتَغُيثَ اسْمِ مُنَادًى خُفضاً وَفِي سِوَى ذَلِكَ بِالْكُسْرِ اثْنَياً وَافْقَحْ مَمَ الْمُطُوفِ إِنْ كُرَّرْتَ بَا وَمِثْلُهُ اسْمُ ذُو نَعَجّْبِ أَلِفَ وَلاَمُ مَا اسْتُمِيثَ ءَاقَبَتْ أَلِكُ

﴿ النَّدْ بَهُ ﴾

نُكَمَرُ لَمُ يُغْذَبُ وَلاَ مَا أَبْهِمَا كَبِيْرُ زَمْزَمٍ بَلِي وَا مَنْ حَفَرْ مَتْلُوُمًا إِنْ كَانَ مِثْلَبًا خُذْفُ مِنْ مِلَّةٍ أَوْغَيْرِهَا نِلْتَ الْأَمَلُ إِنْ يَكُن الْفَقْحُ بُوَهُمُ لَأَبِسًا وَإِنْ نَشَأً فَالَـدُ وَٱلْهَا لَا تَوَدُ

مَا لِلْمُنَادَى اجْمَلُ لِمَنْدُوبِ وَمَا وَيُنْدَبُ الْمُوصُولُ بِالَّذِي اشْهَرَ ۗ وَمُنْهَى الْمُنْدُوبِ صِلْهُ الْأَلِفُ كَذَاكَ تَنُوينُ الَّذِي بِهِ كَمَلُ وَالشَّكُلُّ حَمَّا أَوْ لِهِ مُعَانِسًا وَوَا قِفًا رِدْ هَاءَ سَكْتِ إِنْ تُردُ

مَنْ فِي النَّدَا اليَّا ذَا سُكُون أَبْدَاى وَاعَبْدَا وَقَائِلٌ وَاعَبْدِيَا

﴿ الترخِ \_\_\_

كَيَاسُهَا فِيمَنْ دَعَا سُعَادَا أَنَّتَ بِالْهَا وَالَّذِي قَدْ رُخَّمَا تَرْخِيمَ مَا مِنْ هٰذِهِ ٱلْهَا قَدُّ خَلاَ دُونَ إِضَافَةٍ وَإِسْنَادٍ مُتَمُ إِنْ زِيدَ لَيْنَا سَاكِنَا مُكَمِّلًا وَاو وَيَاء بهمَا فَنْتُحُ ۖ قُنى تَرْخِيمُ جُمْلَةٍ وَذَا عَمْرٌ وَ نَقَلُ فَالْبَاقِيَ اسْتَمْمِلْ بِمَا فِيهِ أَلِفُ لَوْ كَانَ بِالْآخِرِ وَصْمًا تُمَّمَا

عُو وَبَا عَمَى عَلَى الثَّابِي بِيَا

وَجَوَّزِ الْوَجْهَيْنِ فِي كَمَـٰلَمَةُ

مَا لِلنَّدَا يَصْلُحُ نَمُوْ أَحَسَدَا

تَرْخِيًّا احْذِفْ آخِرَ الْمُنَادَى وَجَوِّزَنْهُ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مَا بَحَذْ فِهَا وَفَرْهُ بَمْدُ وَاحْظُلاَ إِلَّا الرُّبَاعِيُّ فَمَا فَوْقُ الْمَلَمُ وَمَعَ الَاخِرِ احْذِفِ الَّذِي نَلاَ أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا وَانْلَالُ فِي وَالْمَجُزَ احْذِفْ مِنْ مُرَ كُب وَقَلْ وَإِنْ نُوَيْتُ بَعْدَ حَذْفِ مَاحُذْف وَاجْعَلْهُ إِنْ لَمَ تَنْوِ نَحْذُولًا كَا فَقُلُ عَلَى الْأَوَّلِ فِي نَمُوْدَ بَا وَالْمَرْمِ الْأَوَّلَ فِي كُمُسْلِمَهُ وَلِاضْطِرَادِ رَّخُوا دُونَ نِدَا

الْإِخْتِصَاصُ كَـندَاء دُونَ بَا

وَقَدْ بُرَى ذَا دُونَ أَيْ يِلْوَ أَلْ

#### ﴿ الإختصاصُ ﴾

كَأَيْهَا الْفَتَى بإثر ارْجُونيَا كَمِيْلُ عَنُ الْعُرْبَ أَسْخَى مَنْ بَذَلُ

#### ﴿ التَّحْذِيرُ وَٱلْإِغْرَاهِ ﴾

إِيَّاكَ وَالشَّرِ وَنَحُوْهُ نَصَبْ مُحَدَّرٌ مِمَا اسْتِعَارُهُ وَجَبْ وَدُونَ عَطْفِ ذَا لِإِيَّا أَنْسُبْ وَمَا سِوَاهُ سَنْرُ فِعْلِمِ لَنْ يَلْزَمَا وَدُونَ عَطْفِ ذَا لِإِيَّا أَنْسُبْ وَمَا سِوَاهُ سَنْرُ فِعْلِمِ لَنْ يَلْزَمَا إِلَّا مَعَ الْمَعْفِ أَوِ التَّكْرَارِ كَالضَّيْفَمَ الضَّيْفَمَ بَاذَا السَّارِي وَشَذَ إِيَّاى وَإِيَّاهُ أَشَذَ وَعَنْ سَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَعَنْ سَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَعَنْ سَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ وَكَنْ مَا قَدْ فُصِّلًا

#### ﴿ أَسْهَا ۗ هِ الْأَنْعَالِ وَالْأَصْوَاتِ ﴾

مَا نَابَ عَنْ فِعْلِ كَشَنَّانَ وَصَهُ هُو النَّمُ فِعْلِ وَكَذَا أَوْهُ وَمَهُ وَمَا يَمْعَى افْعَلُ كَآمِينَ كَثُرُ وَغَيْرُهُ كَوَى وَهَبْهَاتَ نَزُرُ وَمَا يَمْعَى افْعَلُ مِنْ أَسْمَا يُهِ عَلَيْكَا وَهْكَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا وَهُكَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا كَذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا وَمَا لِهُ مَا لِذِي فِيهِ الْعَمَلُ وَمَا لِنِي فِيهِ الْعَمَلُ وَمَا لِهِ مَنْ مُشْدِي الْعَمْلُ مَنْ مُشْدِي الْمُ عَنْ مُوا قَدْ وَجَبْ وَالْمَا بِهِ خُوطِبَ مَالاً يَعْقِلُ مِنْ مُشْدِهِ الْمُ النَّوْعَيْنَ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمَ مِنْ اللَّهُ عَيْنَ فَهُو قَدْ وَجَبْ كَذَا اللَّهُ عَيْنَ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْزَمْ بِنَا النَّوْعَيْنَ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْرَمْ بِنَا النَّوْعَيْنَ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمَا مُ اللَّهُ عَيْنَ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمَ مِنْ اللَّهُ عَيْنَ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمَا مُ اللَّهُ عَيْنَ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمُ مِنْ اللَّهُ عَيْنَ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمَ مُنْ اللّهِ عَيْنَ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمُ مُنْ اللَّهُ عَيْنَ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمَ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَيْنَ فَهُ وَ قَدْ وَجَبْ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْنَ فَهُو قَدْ وَجَبْ وَالْمَ مُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ مَا اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

# ﴿ نُونا النُّوكِيدِ ﴾

لِلْفِيلِ نَوْ كِيدٌ بِنُو نَبْن هُمَا كَنُونَي أَذْهَبَنَ وَأَقْصِدَنْهُمُ

ذَا طَلَبِ أَوْ شَرْطًا أَمَّا تَالِياً بُؤَكِّدَانِ أَفْمَلْ وَيَفْمَلُ آنِياً أَوْ مُثْبَتاً فِي قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ وَقُلَّ بَعْدُ مَا وَلَمْ وَبَعْدُ لاَ وَآخِرَ الْمُؤَكِّدِ ٱفْتَحْ كَأَبْرُزَا وَغَيْرِ إِمَّا مِنْ طُوَالِبِ الْجُزَا جَانَسَ مِنْ تَحَرُّكُ قَدْ عُلِمَا وَٱشْكُلُهُ قَبْلَ مُضْمَرِ لَبْن عَا وَالْ ضَمَرَ ٱحْذِفِئَهُ إِلَّا ٱلْأَلِفَ وَإِنْ يَكُنْ فِي آخِرِ الْفِمْلِ أَالِفُ وَٱلْوَاوِ بِأَءَ كَأَسْمَيَنَ سَمْياً فَاجْمَلُهُ مِنْهُ رَافِعًا غَيْرَ ٱلْيَا وَاو وَباَ شَكُلُ مُعَانِسٌ قُني وَٱحْذَٰنِهُ مِنْ رَافِعِ هَا تَيْنِ وَف قَوْمُ ٱخْشُونْ وَأَضْهُمْ وَنِسْ مُسَوِّياً نَحُوُ ٱخْشَينَ يَا هِنْدُ بِالْكَسْرِوَيَا وَلَمْ تَقَعُ خَفِيفَةٌ بَعْدَ ٱلْأَلِفْ لَكُنْ شَدِيدَةٌ وَكُسْرُهَا أَلِفُ فِعْلاً إِلَى نُونِ ٱلْإِنَاثِ أَسْنِدَا وَأَلِفًا زِدْ قَبْلُهَا مُوَّكِّدًا وَٱحْذِفْ خَفِيفَةٌ لِسَاكِنِ رَدِفَ وَبَمْدَ غَيْرِ فَتَحَةٍ إِذَا تَقَفِ وَأُرْدُدُ إِذَا حَذَ فَتَهَا فِي الْوَقْفِ مَا مِنْ أُجْلِماً فِي الْوَصْلِ كَانَ عُدِماً وَأَبْدِلَنْهَا بَمْدَ فَتْحِ أَلِفَا وَقَفًا كَمَا تَقُولُ فِي قِفًا قِفًا

﴿ مَالاً يَنْصَرِفَ ﴾

مَنْنَى بِهِ بَسَكُونُ ٱلِاسْمُ أَمْكَنَا مَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَنِيْنَا وَقَعْ مِنْ أَنْ بُرَى بِعَاء تَأْزِنبِثِ خُيْمْ

المَّرْفُ تَنُوِينَ أَنِي مُبَيِّناً فَأَلِفُ التَّأْنِيثِ مُطْلَقاً مَنَعْ وَأَنْدَا فَمُلاَنَ فِي وَوْف سِلِمْ

مَنْهُوعَ تَأْنِيثٍ بِمَا كَأَمْهَالاً كَأْرْبَعِ وَعَارِضَ الْإِسْمِيَّة فِي الْأَصْلِ وَصْفًا انْصِرَافُهُ مُنِـعْ مَصْرُوفَةُ وَقَدُ يَنَكُنَ الْمُنْعَا فِي لَفُظِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأُخَرُ مِنْ وَاحِدِ لِأَرْبَعِ فَلْيُعْلَمَا وَاحِدِ لِأَرْبَعِ فَلْيُعْلَمَا وَأَوْ لَا اللهَاعِيلَ عَمْنِعِ كَأَفِلاً وَخَرْهِ كَسَارِي وَمَا وَجَرَّ أَجْرِهِ كَسَارِي شَبَهُ الْقَنْعِ مُمُومَ الْمَنْعِ بِهِ فَالِانْصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقُ نَرْ كِيبَ مَزْجٍ ِ نَحُوْ مَمْدِي كُرِ بِأَ كَفَطَفَانَ وَكُأُصْبَهَانَا وَشَرْطُ مَنْعِ الْمَارِكُونَهُ ارْتَـقَى أَوْ زَيْدٍ أَمْمَ امْرَأَةٍ لَا أَمْمَ ذَكُو وَعُجْمَةً كُونِدَ وَالْمُنْمُ أَحَقَ زَيْدٍ عَلَى النَّلاَثِ صَرْفُهُ امْتَنَعْ أَوْ غَالِبٍ كَأْحَدٍ وَيَعَلَى

وَوَصْفُ أَصْلِيٌّ وَوَزْنُ أَفْعَلاَ وَأَلْفِيَنَّ عَارضَ الْوَصْفِيَّةُ فَالْأَدْنَمُ الْقَيْدُ لِكُونِهِ وُصِعْ وَأَجْدِدُلٌ وَأَخْيَلٌ وَأَفْنَى وَمَنْعُ عَدْلِ مَعَ وَصْفٍ مُمْتَبَرُ وَوَزْنُ مَثْنَى وَثُلاَثَ كَهُمَا وَكُنْ لِجَمْعٍ مُشْبِهِ مَفَاعِلاً وَذَا اعْتِلاَلِ مِنْهُ كَالْجُوارِي وَلِيَرَ اوِيلَ بِهِلْذَا الجُمْعِ وَإِنْ بِهِ مُمَّىَ أَوْ بِمَا لَحِقْ وَالْعَلَمَ الْمُنَعُ صَرْفَهُ مُرَكِّبًا كَذَاكَ حَاوِى زَاثِدَىٰ فَمْلَانَا كَذَا مُؤَنَّتُ بِهِ \* مُطْلَقًا فَوْقَ النَّلاَثُ أَوْ كَجُورَ أَوْ سَقَرْ وَجْهَانِ فِي الْمَادِمِ تَذْ كِيراً سَبَقْ وَالْمَجَمِيُّ الْوَضْمِ وَالنَّمْرِ يِفِ مَمْ كَذَاكَ ذُو وَزُن يَخُصُ الْفِمْلاَ

وَمَا يَصِيرُ عَلَمًا مِنْ ذِى أَلِفْ زِيدَتْ لِإِبْخَاقِ فَلَيْسَ بَنْصَرِفْ وَالْمَلَمَ أَمْنَعْ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلًا كَفُعَلِ النَّوْكِيدِ أَوْ كَنْعَلاَ وَالْمَلَمِ الْمُعْيِنُ قَصْدًا بُعْتَبَرْ وَالْمَدْلُ وَالنَّمْرِ فَمَالِ عَلَمَا مُؤْنَثًا وَهُو نَغِيرُ جُشَمَا وَابْنِ عَلَى الْكَشْرِ فَمَالِ عَلَمَا مُؤْنَثًا وَهُو نَغِيرُ جُشَمَا عِنْدَ كُلِّ مَا النَّمْرِ بِفُ فِيهِ أَنْرًا عِنْدَ نَعْ مَنْ كُلِّ مَا النَّمْرِ بِفُ فِيهِ أَنْرًا عِنْ كُلِّ مَا النَّمْرِ بِفُ فِيهِ أَنْرًا وَمَا يَسْعَرِ فَ فَلَا يَعْمَرِ فَ فَلَا يَعْمَرُ فَلَا يَعْمَرُ فَ فَلَا يَعْمَرُ فَ فَلَا يَنْعَمَرِ فَ فَلَا يَعْمَرُ فَ فَلَا يَنْعَمَرُ فَ فَلَا يَنْعَمَرُ فَا فَلْ يَنْعَمَرُ فَا يَنْعَمَرُ فَا فَلْ يَعْمَرُ فَا فَلْ يَعْمَرُ فَا فَلْ يَعْمَرُ فَا فَلْ يَعْمَرُ فَا فَلْ يَسْتَعْمَرُ فَا لَعْمَرُ وَفَ فَلْ كَا يَنْعَمَرُ فَا لَا يَعْمَرُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِرُ وَفَ قَلْ لَا يَنْعَمَرُ فَلَا يَعْمَرُ فَا فَلَا يَعْمَرُ وَالْمُعْمِ وَالْمَالُونَ فَالَالِهُ فَوْ يَعْلِمُ فَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِرُ وَفَ فَلَا يَعْمَرُ فَا فَلَا عَلَوْ يَعْلِمُ عَلَى فَلَا اللَّهُ مُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْعُمْ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِولُ وَالْعُمْ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولِ فَا لِهِ فَالْعُمْ وَالْمُعْمِولَ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُوا وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولِ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِولُ والْمُعْمُولُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمِلِ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِولُ وَالْمُعْمِلُولُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُولُ و

#### ﴿ إِعْرَابُ الْفِعْلِ ﴾

إِرْفَعُ مُضَارِعًا إِذَا يُجَرَّدُ مِنْ نَاصِبِ وَجَازِمٍ كَتَسْعَدُ لَا بَعْدَ عِلْمٍ وَأَلْتِي مِنْ بَعْدِ ظَنْ وَ بِلَنِ ٱنْصِبُهُ وَكَىٰ كَذَا بِأَنْ فَانْصِبْ بِهَا وَالرَّافَعَ صَحِّحْ وَاعْتَقِدْ تَخْفَيْفُهَا مِنْ أَنَّ فَهُوَ مُطَّرِّدُ وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ خَلاً عَلَى مَا أُخْتُهَا حَبْثُ الشَّنَحَفَّتُ عَلَاً وَنَصَبُوا بِإِذَنِ الْمُسْتَقْبَ لَا إِنْ صُدِّرَتْ وَالْفِمْلُ بَعْدُ مُوصَلاً أَوْ قَبْلَهُ الْيَمِينُ وَانْصِبْ وَارْفَعَا إِذَا إِذَنْ مِنْ بَمْدِ عَطْفٍ وَقَعَا وَبَيْنَ لَا وَلَامٍ جَرِّ الْنُزِمُ إظْهَارُ أَنْ نَاصِبَةً وَإِنْ عُدِمْ وَبَعْدَ نَنْيِ كَأَنْ حَتْمًا أَضْمِرًا لَا فَأَنَ آعِلْ مُظْهِرًا أَوْ مُضْمِرًا مَوْضِيمًا حَتَّى أَوِ ٱلاَّ أَنْ خَنِي كَذَاكَ بَعْدَ أَوْ إِذَا بَصْلُحُ فِي حَمْ كَجُدْ حَتَّى نَسُرٌ ذَا حَزَنَ.

به أَرْفَعَنَ وَانْصِبِ الْسُتَقْبَلاَ مَعْضَيْنِ أَنْ وَسَنْرُهُ حَمْ نَصَبْ.
كَلاَ تَسَكُنْ جَلْداً وَتُظْهِرَ الجُزَءُ وَكُلاَ تَسَكُنْ جَلْداً وَتُظْهِرَ الجُزَءُ الْمُؤَاهِ قَدْ قُصِدْ إِنْ تَسْقُطِ الفا وَالجُزَاهِ قَدْ قُصِدْ إِنْ قَبْلَ لَا دُونَ تَحَالُفٍ بَقَعْ اِنْ قَبْلَ لَا دُونَ تَحَالُفٍ بَقَعْ لَنْ يَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَزْمَهُ أَقْبَلاً لَنْ مَنْ اللّهُ التَّمَلِّي يَنْدَسِب مَا إِلَى التَّمَلِي مَنْهُ مَا عَدُلْ رَوَى مَا مَذُلُ رَوَى مَا عَدُلْ رَوَى مَا عَدُلْ رَوَى مَا مَدُلُ رَوَى مَا عَدُلْ رَوَى

وَبَعْدَ حَتَّى هَٰكَذَا إِضْمَارُ أَنْ
وَيَهْوَ حَتَّى حَالاً أَوْ مُؤَوَّلاً
وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفِي أَوْ طَلَبْ
وَالْوَاوُ كَالْفَا إِنْ تَغَدْ مَفْهُومَ مَعْ
وَالْوَاوُ كَالْفَا إِنْ تَغَدْ مَفْهُومَ مَعْ
وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفِي جَزْمًا أَعْتَمِدْ
وَبَعْدُ جَرْمٍ بَعْدَ نَهْ فَيْ أَنْ تَضَعْ
وَالْأَمْرُ إِنْ كَانَ بِفَيْرِ أَفْعَلْ فَلاَ وَالْفِعْلُ بَعْدَ الفَاء فِي الرَّجَا نُصِب وَالْفِعْلُ بَعْدَ الفَاء فِي الرَّجَا نُصِب وَانْ عَلَى أَسْمِ خَالِصٍ فِعْلْ عُطِفْ وَانْ عَلَى أَسْمِ خَالِصٍ فِعْلْ عُطِفْ وَوَانْ عَلَى أَسْمِ خَالِصٍ فِعْلْ غَلِقَ سَوى وَشَدٌ فِي سَوى وَشَدَ خَذْفُ أَنْ وَنَصْبُ فِي سَوى

## ﴿ عَوَامِلُ الْجُزْمِ ﴾

بِلاَ وَلَامٍ طَالِباً ضَعْ جَزْمَا فِي الْفِمْلِ هَٰكَذَا إِلَّ وَلَمَّا وَاجْزِمْ بِإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهُمَا أَي مَتَى أَبَّانَ أَبْنَ إِذْ مَا وَحَيْنُمَا أَنِّي وَحَرْفُ إِذْ مَا كَإِنْ وَبَاقِي الْأَدَوَاتِ أَسْمَا وَمُهُمَا يَتْلُو الْجُزَاهِ وَجَوَاباً وُسِمَا وَمُمْلِينِ يَقْتَضِينَ شَرْطٌ قُدِّمًا يَتْلُو الْجُزَاهِ وَجَوَاباً وُسِمَا وَمَاضِينِ أَوْ مُضَارِعَيْنِ تُتَلَقِيهِمَا أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ وَمَاضِينِ أَوْ مُضَارِعَيْنِ تُلْفِيهِما أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ وَمَاضِينِ أَوْ مُصَارِعِينِ وَهَنْ وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضارِعِ وَهَنْ وَبَعْدُ مَضارِعِ وَهَنْ

وَأُقْرِنَ بِفَا حَتْمًا جَوَابًا لَوْ جُمِلْ شَرْطًا لِإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمَ يَنْجَمَلُ وَتَخَلُّفُ الفَاءِ إِذَا الْمُفَاجَأَةُ كَانِ تَجُدُ إِذَا لَنَا مُكَافَأُ وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجُزَا إِنْ يَقْتَرَنْ بالفاً أو الواو بِتَمْليثِ قِينَ أَوْ وَاوِ انْ بِالْجُمْلَتَيْنَ ٱكْتَنَفَا وَجَزْمٌ أَوْ نَصْبُ لِفِعْلِ إِثْرَ فَا وَالشُّرْطُ بُغْنِي عَنْ جَوَابِ قَدْ عُلِمْ وَالْعَكُسُ قَدْ رَأْتِي إِن اللَّهْنَي فُهِمْ وَاحْذِفْ لَدَى اجْتِماَعِ شَرْطٍ وَقَسَمْ جَوَابَ مَا أُخُرْتَ فَهُوَ مُلْتَزَمُ وَ إِنْ تُوَالَياً وَقَبْلُ ذُو خَبَرُ فَالشُّرْطُ رَجِّحْ مُطْلَقًا بِلاَ حَذَرْ وَرُبُّهَا رُجِّحَ بَمْدُ قَسَمٍ شَرْطٌ بِلاَ ذِي خَبَرِ مُقَدَّمٍ ﴿ فَصْلُ لَوْ ﴾

لَوْ حَرْفُ شَرْطِ فِي مُضِيْ وَيَقِلْ إِيلَاؤُهُ مُسْتَقْبَلاً لَكِنْ قُبِلْ وَفَى مُسْتَقْبَلاً لَكِنْ تُعِبَّرِنْ وَفَيْ فِي الْاخْتِصَاصِ بِالْفِفْلِ كَانِ لَلْكِنَّ لَوْ أَنَّ بِهِا قَدْ تَقْتَرِنْ وَإِنْ مُضَادِعٌ نَلَاهَا صُرِفًا إِلَى الْمُضِيِّ تَحُوُ اَوْ بَنِي كَنْ وَإِنْ مُضَادِعٌ نَلَاهَا صُرِفًا إِلَى الْمُضِيِّ تَحُوُ اَوْ بَنِي كَنْ فَي وَإِنْ مَا كُونُهُا ﴾

أَمَّا كَمَهُمَا يَكُ مِنْ شَيْء وَفَا لِيَلْوِ نِلْوِهَا وُجُوبًا أَلِفَا وَحَذْفُ ذِى الفَا قَلَ فَي نَثْر إِذَا لَمْ يَكُ قَوْلٌ مَعَهَا قَدْ نُبِذَا لَوَلَا وَلَوْمَا بَلْزَمَانِ الإَبْتِدَا إِذَا امْةِبَاعًا بِوُجُودٍ عَقَدَا وَبِهِمَا التَّحْضِيضَ مِزْ وَهَلاً أَلَّا أَلَا وَأَوْلِيَنْهَا الْفِمْلاَ

وَقَدْ بَلِيهِ الشَّمْ بِفِيلًا مُضْمَرِ عُلَقَ أَوْ بِظَاهِرٍ مُؤَخَّرِ ﴿ الْإِخْبَارُ بِالَّذِي وَالْأَلِفِ وَالْلامِ ﴾

مَا فِيلَ أُخْبِرُ عَنْهُ بِالَّذِي خَبَرُ عَنِ الَّذِي مُبْقَداً قَبلُ اسْتَقَرَ وَمَا سِوَاهُمَا فَوسِّطُهُ صِلَى الْمُكْمِلَةُ عَائِدُهَا خَلَفُ مُمْطِي الشَّكْمِلَةُ عَوْدُ الْمَأْخَذَا ضَرَبْتُ زَبْدًا كَانَ فَادْرِ الْمَأْخَذَا فَوْ اللَّذِي ضَرَبْتُهُ زَبْدُ فَذًا ضَرَبْتُ زَبْدًا كَانَ فَادْرِ الْمَأْخَذَا وَبِاللَّذَيْنِ وَالذِينَ وَالَّتِي أَخْبِرُ مُرَاعِياً وِفَاقَ الْمُمْبَتِ وَبِاللَّذَيْنِ وَالذِينَ وَالَّتِي أَخْبِرُ عَنْهُ هَهُمُنَا قَدْ خَتِما وَفَاقَ الْمُمْبَتِ عَنْهُ مَا غِيمًا وَقَلَ الْمُمْبَتِ عَنْهُ بَالْمُ عَنْ بَعْضَ مَا يَكُونُ فِيهِ الْفِعْلُ قَدْ نَهَدَّمَا وَأَنْ مَارَعُوا وَإِنْ مِنْ وَقَى اللّهُ الْبَطَلُ وَالْمَ مَارَعُوا وَإِنْ مِنْ وَقَى اللّهُ الْبَطَلُ وَإِنْ مِنْ وَقَى اللهُ الْبَطَلُ وَإِنْ بَرَضَ وَافْصَلُ قَدْ نَهُ الْبَطَلُ وَإِنْ بَكُنْ مَارَفَعَتْ صِلَةً أَلْ ضَعِيرَ غَيْرِهَا أَبِينَ وَانْفَصَلُ وَإِنْ بَكُنْ مَارَفَعَتْ صِلَةً أَلْ ضَعِيرَ غَيْرِهَا أَبِينَ وَانْفَصَلُ وَإِنْ بَكُنْ مَارَفَعَتْ صِلَةً أَلْ ضَعِيرَ غَيْرِهَا أَبْيِنَ وَانْفَصَلُ وَإِنْ بَكُنْ مَارَفَعَتْ صِلَةً أَلْ خَبْيِرَ غَيْرِهَا أَبْيِنَ وَانْفَصَلُ وَإِنْ بَكُنْ مَارَفَعَتْ صِلَةً أَلْ خَمْيِرَ غَيْرِهَا أَبِينَ وَانْفَصَلُ وَإِنْ بَكُنْ مَارَفَعَتْ صِلَةً أَلْ خَمْيَرَ غَيْرِهَا أَبِينَ وَانْفَصَلُ وَإِنْ بَرَكُنْ مَارَفَعَتْ صِلَةً أَلْ خَمْيِرَ غَيْرِهَا أَبْيِنَ وَانْفَصَلُ وَانْفَصَلُ وَانْفَصَلُ أَيْنِ وَانْفَصَلُ وَانْفَصَلُ وَانْفَرَالُونَ الْفَالُ الْفَالَ الْفَالُ الْعَلْمُ الْفَالُ الْعَنْ وَانْفَصَلُ وَانْفَصَلُ وَانْفُولُ الْعَلْمُ الْفَالُ اللّهُ الْفَالُ الْفَالُ اللّهُ الْفَالُ اللّهُ الْفِيلُ الْفَالُ الْفَالُ الْفَالُ الْفَالُ اللّهُ الْفَالُ اللّهُ الْفَالُ الْفَالُ الْفَالُ الْفَالُ الْفَالُ الْفَالُ الْفَالُ اللّهُ الْمُنْفَلِ اللّهُ الْفَالُ اللّهُ الْمُنْفِقُولُ اللّهُ الْفَالُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْفَالُ الْفَالُ اللّهُ الْمُعْرِقُوا الْفَالُ اللّهُ الْفَالُ اللْفَالُ اللّهُ الْمُنْفِقُولُ اللّهُ الْمُعْرِقُوا الْفَالِقُولُ الْفُولُ الْفَالُ اللّهُ الْمُنْفِقُولُ اللّهُ الْفَالُ الْفَالُ الْفَالُ الْفَالُ الْفَالُولُ الْفَالُولُ الْفَالُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللْف

﴿ الْعَدَدُ ﴾

ثَلاَنَةً بِالتَّاءِ قُلْ لِلْمَشَرَّهُ فِي عَدِّ مَا آحَادُهُ مُذَكِّرَهُ فِي الضَّدِّ جَرِّدُ وَالْمُمَيِّزَ اجْرُرِ جَهْمًا بِلَفَظِ قِلَّةٍ فِي الْأَكْثَرِ وَمِاثَةً وَالْأَلْفَ لِلْفَرْدِ أَضِفْ وَمِاثَةٌ بِالْجُمْعِ نَزْراً قَدْ رُدِفْ وَمَاثَةً اذْكُرُ وَمِيلَنْهُ بِمِشَرْ مُرَكِّبًا قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكَرُ وَقُلْ لَكَى الْقَانِيثِ إِحْدَى عَشْرَهُ وَالشِّينُ فِيها عَنْ تَمِيمٍ كَسْرَهُ

مَا مَمْهُمَا فَعَلْتَ فَافْمَلُ قَصْدًا وَمَعَ غَـــيْرِ أَحَدِ وَإِحْدَى بَيْنَهُما إِنْ رُكِّباً مَاقُدُّمَا ولِثَلَاثَةً وَتِسْعَـــةِ وَمَا أُثْنَىٰ إِذَا أَنْنَى نَشَا أُو ذَ كَرَا وَأُول عَشْرَةً أَثْنَتَىٰ وَعَشَرَا وَالْفَتْحُ فِي جُزْأَىٰ سِوَاهُمَا أَلِفَ وَالْيَا لِنَيْرِ الرَّفْعِ وَارْفَعْ بِالْأَلِفْ بوَاحِيدِ كَأَرْبَمِينَ أَنَا وَمَيِّز الْفِشرينَ الِنتَّسْمِينَا وَمَيَّزُوا مُرَكِّبًا يِمثلِ مَا مُيِّزَ عِشْرُونَ فَسَوَّيَهُمَا وَإِنْ أَضِيفَ عَدَدٌ مُرَكِّبُ يَبِقَ الْبِنَا وَعَجُزْ قَدْ يُعْرَبُ وَصُغُ مِنِ اثْنَانِ فَمَا فَوْقُ إِلَى عَشَرَةٍ كَلْفَاعِل مِنْ فَمُلاَ وَاخْتِمْهُ فِي التَّأْنيثِ بِالتَّا وَمَنِّي ذَكَّرْتَ فَاذْكُرْ ۚ فَاعِلاً بِغَـيْرِ تَا وَ إِنْ تُرُدُ بَعْضَ الَّذِي مِنْهُ بَنِي تُعَيِفُ ۚ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضَ بَيِّن فَوْقُ فَحُكُمْ جَاعِلِ لَهُ الْحَكُمُ وَإِنْ تُردُ جَمْلَ الْأُقَلِّ مِثْلَ مَا مُرَكِّبًا فَجِئْ بِنَرْ كِيبَيْنِ وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَانِي إِلَى مُرَكِّبِ مِنَا تَنْوِي بَنِي أَوْ فَاعِسلاً بِحَالَتَيْهِ أَضَفَ وَشَاعَ الْإِسْتِفْنَا جَادِي عَشَرَا وَنَمُوهِ وَقَبْلَ عِشْرِينَ أَذْكُرًا بحَالَتَيْهِ فَبْلْ وَاوِ بُعْتَمَدُ وَ بَأَبِهِ ِ الْفَاعِلَ مِنْ لَفَظِ الْمَدَدُ

## ﴿ كُمْ وَكُأَيِّنْ وَكَذَا ﴾

مَبِّزُ فِي الْاَسْقِفْهَامِ كُمْ مِيْمُلِ مَا مَيَّزْتَ عِشْرِينَ كَكُمْ شَخْصًا مَهَا مَا لَوْلَفِيةً ) ( ع – متن الألفية )

وَأَجِزَ انْ تَجُوَّهُ مِن مُضَمَرًا إِنْ وَلِيَتْ كُمْ حَرْفَ جَرَّ مُظْهُرًا وَالْمَتْ كُمْ حَرْفَ جَرَّ مُظْهُرًا وَالْمُقْعِمِلُنَهَا مُخْبِرًا كَمَشَرَهُ أَوْ مِائَةً كَكُمْ رِجَالٍ أَوْ مَرَهُ كَالَمَ كُمُ مِنْ أَوْ بِهِ صِلْ مِنْ تُعِبُ

#### ﴿ الْحِيكَايَةُ ﴾

إِحْكُ بِأَىُّ مَا الْمَنْكُورِ سُيْلُ عَنْهُ بِهَا فِي الْوَقْفِ أُوْحِينَ نَصِلُ وَوَقْفًا اَحْكِ مَا لَمَنْكُورِ بِمِنْ وَالنُّونَ حَرَّكُ مُطْلَقًا وَأَشْبِمَنْ وَقُلْ مَنَانِ وَمَنَيْنِ بَعْدُ لِي إِلْفَانِ بِابْنَدِيْنِ وَسَكِّنْ تَعْدِلِ وَقُلْ مَنَانِ وَمَنَيْنِ بَعْدُ لِي إِلْفَانِ بِابْنَدِيْنِ وَسَكِّنْ تَعْدِلِ وَقُلْ لَمَنَ قَالَ أَتَتْ بِنْتُ مَنَهُ وَالنُّونُ قَبْلَ تَا الْمُثَنَّى مُسْكَنَّهُ وَالنُّونُ قَبْلَ تَا الْمُثَنِّى مُسْكَنَّهُ وَالنُّونُ قَبْلَ تَا الْمُثَنِّى مُسْكَنَهُ وَالْفَرِينَ فَيْلَ جَا قَوْمٌ لِقَوْمٍ فُطَنَا وَالْأَلِفُ وَقُلْ مَنُونَ فِي نَظْمٍ عُرِفُ وَالْوَلِ مَنُونَ فِي نَظْمٍ عُرِفُ وَالْعَلَمَ مَنُونَ فِي نَظْمٍ عُرِفُ وَالْعَلَمَ مَنْ بَعْدِ مَنْ وَالْوَرْ مَنُونَ فِي نَظْمٍ عُرِفُ وَالْعَلَمَ عَرَفَ فَا الْعَرَنُ وَالْعَلَى إِلَا عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ إِمَا الْقَرَنْ فَي نَظْمٍ عُرِفُ وَالْعَلَمَ عَلَى اللّهُ وَالْعَلَى إِلَا عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ إِمَا الْقَرَنُ وَالْعَلَمَ عَرِفُ وَالْعَلَمَ عَرِفَ فَا الْعَرَنُ وَالْعَلَى إِلَيْ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ إِمَا الْعَلَمَ عَلَى الْقَالَ أَوْمِ الْقَالَ أَوْقُونُ فَا لَكُونُ فَى الْمُؤْلِقُونَ فِي نَظْمٍ عَرِفُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَى الْعَلَى عَلَيْدُ مِنْ الْفَاقِ إِلَا الْعَلَى إِلَيْ فَعَلَى الْعَلَى الْمَالَقُلَمُ الْمُؤْلِقُ فَى الْفَاقِلَ عَلَى الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُلُونَ فَلَا الْمَوْلُ فَلَيْنَ الْمَالَقُ مَا الْفَلَونَ فَلَى الْمَلْمُ الْمَالِقُلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمَلِلَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

## ﴿ التَّأْنِيثُ ﴾

عَلاَمَةُ النَّا نِيثِ تَا الْوَ أَافِ أَوْ أَافِ وَفِي أَسَامٍ قَدَّرُوا النَّاكَاكَتِفُ وَيُمْرَفُ النَّاكَالِكَتِفُ وَيُمُوهِ كَالرَّدِّ فِي النَّصْفِيرِ وَنَحُوهِ كَالرَّدِّ فِي النَّصْفِيرِ وَنَحُوهِ كَالرَّدِّ فِي النَّصْفِيرِ وَكُوهِ كَالرَّفَةُ وَلاَ الْمِفْعَالَ وَالْمِفْمِيلاً وَلاَ الْمِفْعَالَ وَالْمِفْمِيلاً وَلاَ الْمِفْعَالَ وَالْمِفْمِيلاً كَذَلكَ مِفْعَلُ وَمَا تَلِيهِ تَا الفَرْقِ مِنْ ذِي فَشُذُوذٌ فِيهِ

مَوْصُوفَهُ غَالِباً ٱلنَّا كَانَتُهُ عَلَيْكُ وَمِنْ فَعِيلِ كَفَتِيلِ إِنْ نَجِعْ وَذَاتُ مَدّ نَحْوَ أَنْثَى الْغُرِّ وَأَلِفُ التَّأْنِيثِ ذَاتُ قَمْرِ يُبْدِيهِ وَزْنُ أَرَى وَالطُّولَى وَالِاشْمَارُ فِي مَبَانِي الْأُولَى أَوْ مَصْدَرًا أَوْ صِفَةً كَشَبْعَى وَمَرَطَى وَوَزْنُ فَمْلَى جَمْمًا ذِ كُرَى وَحِثِّيثَى مَعَ الْكُفْرُى وَ كَحُبَارَىٰ شُمَّهَى سِبَطْرَى وَأَعْزُ لِغَيْرِ هَٰذِهِ اسْتِنْدَارَا كَذَاكَ خُلَّيْطَى مَعَ الشُّقَّارَى مُثَلَّثَ الْعَيْنِ وَقَمْلَلاً ٩ لِدُّهَا فَعْسِلاً و أَفْعَلاً و وَفَاء\_\_\_لاَهِ فَعْلَمَا مَغْمُولَا ثُمَّ فِمَالاً فُمُللاً فَاعُولاً مُطْلَقَ فَاء فَمَلاَه أَخِذَا وَمُعْلَقَ الْعَيْنِ فَعَالاً وَكَـٰذَا

#### ﴿ الْمَقْصُورُ وَالْمَذُودُ ﴾

فَقْحاً وَكَانَ ذَا نَظِيرِ كَالْأَسَفُ مُبُوتُ فَصْرِ بِقِيَاسٍ ظَاهِرِ كَالْأَسَفُ مُبُوتُ فَصْرِ بِقِيَاسٍ ظَاهِرِ كَدُهُ الدُّمَى كَدَهُمُ الدُّمَى فَالْمَدُ فِي نَظِيرِهِ حَمَّا عُرِف فَالْمَدُ فِي نَظِيرِهِ حَمَّا عُرِف مَا مُرْ وَصَلِ كَارْعَوَى وَكَارْ نَأَى يَهِمُونِ وَكَارْ نَأَى مَدْ بِنَقُلُ كَالْحِجَا وَكَامُ لَكُلُهُ مَدُ بِنَقُلُ كَالْحِجَا وَكَامُ لَكُلُهُ مَدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْعَكُسُ الْحِجَا وَكَامُ لَمُعْ عَلَيْهِ وَالْعَكُسُ الْحِنْفُ مَنْفُ مَا الْعَلَيْمُ الْمُعْلَمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إِذَا الشّم اسْتَوْجَبَمِن قَبْلِ الطَّرْفِ
فَلْهَظِيرِهِ اللَّهِ لَلْهَ لَلْهَ الْآخِرِ
كَفِفُلُ وَفُعَلِ فِي جَمْعِ مَا
وَمَا اسْتَحَقَّ قَبْلَ آخِرٍ أَلِفُ
كَمَصْدَرِ الْفِعْلِ الَّذِي قَدْ بُدِناً
وَالْعَادِمُ النَّغَايِرِ ذَا قَصْرِ وَذَا
وَقَصْرُ ذِي الْمَدُّ اضْطِرَارًا مُحْمَعُ

## ﴿ كَيْفِيَّةُ تَنْنِيَةِ الْمَقْصُورِ وَالْمَدُودِ وَجَدِيماً نَسْعِيحاً ﴾

آخِرَ مَقْصُور ثُدَّنِّي اجْمَلُهُ يَا إِنْ كَانَ عَنْ ثَلَاثَةً مُرْتَقَياً كَذَا الَّذِي اليَّا أَصْلُهُ تَحْوُ الْفَتَى وَالْجَامِدُ الَّذِي أَمِيلَ كَمَّتَى فِي غَيْرِ ذَا تُقُلُّبُ وَاواً الْأَلْفُ وَأُولِماً مَاكَانَ قَبْلُ قَدْ أَلِفُ وَمَّا كَصَجْرَاء بِوَاوِ ثُلِّياً وَنَحُو عِلْبَاهِ كِسَاء وَحَياً تَضَّحْ وَمَا شَذَّ عَلَى نَقْلٍ تُعِمرُ بوَاهِ اوْ هَمْزِ وَغَيْرَ مَا ذُكرْ حَدَّ الْمُثَنَّى مَا بِهِ تَنَكَمَّلًا وَإِنْ جَمَعْتَهُ بِنَاهُ وَأَلِفْ واحْذِفْ مِنَ الْمُفْصُورِ فِي جَمِيمٍ عَلَى وَالْفَتْحَ أَبْقِ مُشْمِرًا بَمَا حُذِفْ وَتَاءَ ذِي النَّا أَلْزِمَنَّ تَنْحِيَهُ فَالْأَلِفَ اقْلِبْ قَلْبَهَا فِي التَّذْنِيَهُ إِنْبَاعَ عَيْنِ فَاءَهُ َ بِمَا شُكِكُلْ وَالسَّالِمَ الْمَيْنِ النُّلاَثِي أَسُمَّا أَنِلْ كُغْتَماً بِالتَّاءِ أَوْ كُجَرَّدَا إِنْ سَاكِنَ الْعَيْنِ مُوَّنَّمًا بَدَا خَفَّفُهُ بِالْغَنَّجِ فَكُلاًّ قَدْ رَوَوْا وَسَكُن النَّالِيَ غَيْرَ الْفَتْجِ أَوْ وَزُبْيَةٍ وَشَدُّ كَسْرُ جِرْوَهُ وَمَنَعُوا إِنْبَاعَ نَحْوِ ذِرْوَهُ قَدَّمْتُهُ أَوُ لِأَناسِ انْتَمَى وَنَادِرٌ أَوْ ذُو اضْطِرَارِ غَيْرُ مَا

#### ﴿ جَمَّ النَّكْسِيرِ ﴾

أَفْعِلَةٌ أَفْمُلُ ثُمَّ فِمْلَهُ ثُمَّتَ أَفْعَلَا جُمُوعُ قِلَهُ وَالْعَكْسُ جَاءَ كَالْصَّفِي. وَإِلَّهُ وَالْعَكْسُ جَاءَ كَالْصَّفِي.

لِفَعْلِ اسْمًا صَحَّ عَيْنًا أَفْعُلُ وَلِلرُّ بَاعِيٍّ اسْمَا أَبْضًا بُجُفَـلُ إِنْ كَانَ كَالْمِنَاقِ وَالذِّرَاعِ فِي مَدِّ وَتَأْنيثِ وَعَدِّ الْأَحْرُفِ وَغَيْرُ مَا أَقْمُــلُ فِيهِ مُطَرَّدُ مِنَ الثُّلاَثِي أَسُمًّا بأَ فَعَالَ بَرَّدُ وَغَالبًا أُغْنَاهُمُ فِمْلاَنُ فِي نُعَلِ كَقَوْلهِمْ صِرْدَانُ فِي اسْمِ مُذَاكِّرِ رُبِاعِيِّ مَدْ ثَالِثِ أَفْسِلَةُ عَنْهُمُ اطَّرَدُ وَالْرَمْهُ فِي فَمَالِ أَوْ فِمَال مُصَاحِينَ تَضْمِيفٍ أَوْ إِعْلاَل فملل لِنَحْوِ أَحَرِ وَحَرَا وَفِفُ لَهُ خُمُمًا بِنَقُلُ بُدْرَى وَفُعُلُ لِاسْمِ رُبَاعِي عَدْ قَدْ زيدَ قَبْلَ لاَمِ اعْلاَلاً فَقَدْ وَفُعَلَ جَمًّا لِلْفُمْ لَهِ عُرْفُ مَا لَمُ يُضاعَفُ فِي الْأَعَمِّ ذُو الْأَلِفَ وَنَحُو كُبْرَى وَلِفِعْدَلَةً فِعَلْ وَقَدْ يَجِيء جَمْعُهُ عَلَى فَعَلْ فِي نَحْوِ رَامٍ ذُو اطِّرَادٍ فُمَــلَهُ وَشَاعَ نَعُوْ كَامِلِ وَكَمْـــلَّهُ فَعْلَى لِوَصْفٍ كَـقَتِيلِ وَزَمِنْ وَهَالِكِ وَمَيِّتٌ بِهِ وَالْوَضْعُ فِي فَعْلِ وَفِعْلِ قَلَّمَا اِنْعُلِ اسْمًا صَحَ لاَمًا فَمَدلَهُ وَنُعَلَ لِفِاعِلِ وَفَاعِلَهُ وَصْفَيْنِ نَعُو عَاذِلِ وَعَاذِلَهُ وَمِثْلُهُ الْفُمَّالُ فِيهَا ذُكِّرًا وَذَانِ فِي الْمُعَلِّ لَاماً بَدَرَا فَمْسِلْ وَفَمْسِلَةٌ فِمَالٌ لَهُمَا وَفَعَلُ أَبْضًا لَهُ فِمَالُ فِمَالُ وَقَلَّ فِمَا عَيْنُهُ ٱلياً مُنْهُماً مَا لَمْ بَسَكُنْ فِي لاَّمِهِ الْعَيْلاَلُ

ذُو النَّا وَفِعْلُ مَعَ أَفْعُلِ فَأَقْبَلِ كَذَاكَ فِي أَنْثَاهُ أَيْضًا الْحَرَدُ أَوْ أَنْذَيَيْهِ أَوْ طَلَى فُمْلاَناً تَحْوِي طَوِيلِ وَطَوِيلَةٍ تَفِي يُغَمَّنُ غَالِبًا كَذَاكَ يَطُّرُدُ لَهُ وَلْلُهُمَال فِعْلَانٌ حَصَلْ ضَاهَا وَقُلَّ فِي غَيْرِهِمَا غَيْرَ مُعَلِّ الْعَيْنِ فُعْلاَنٌ شَمَلْ كَذَا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَدْ جُمِلاً لاَماً وَمُضْمَفٍ وَغَيْرُ ذَاكَ قَلْ وَفَاعِلاَءَمَعَ نَحْوٍ كَأَهِلِ وَشَذَّ فِي الْفَارِسِ مَعَ مَا مَاثَلَهُ وَشِبْهَهُ ذَا تَاء أَوْ مُزَالَهُ تعخراه والمَذْرَاه وَالْقَيْسَ اتْبُعَا جُدِّدَ كَأَلَـكُوْسِيٌّ تَكْبَعِ الْعَرَبْ نِي جَمْعِ مَا فَوْقَ النَّلَاثَةِ ارْأَقَى جُرِّدٌ الْآخِرَ انْفِ بِالْقِياسِ

أَوْ يَكُ مُضْعَفًا وَمِثْلُ فَعَلِ وَفِي فَمِيلِ وَصْفَ فَاعِلِ وَرَدُ وَشَاعَ فِي وَصْفِ عَلَى فَمْلاَنَا وَمِثْلُهُ فُمْلاَنَةٌ وَالْزَمْهُ فِي وَبِهْنُولِ فَيِلٌ نَحُو كَبِدْ فِي فَعْلِ اسْمًا مُطْلَقَ ٱلْفَا وَفَمَلْ وَشَاعَ فِي حُوثٍ وَقَاعِ مَعَ مَا وَقَمْلاً اشْمَا وَفَعِيلاً وَفَعَلْ وَلِكَرِيمٍ وَبَخِيلٍ فُمَلاَ وَنَابَ عَنْهُ أَ فَعِلاَهُ فِي الْمُعَلْ فَوَاعِلْ لِفَوْءَكِ وَفَاعِلِ وَحَاثِضٍ وَصَاهِلِ وَفَاعِلَهُ وَ بِغَمَا ثِلَ اجْمَنَ فَمَالَةً وَ بِالْفَمَالِي ۚ وَالْفَمَالَى خُمَا وَاجْمَلْ فَعَالِيٌّ لِغَيْرِ ذِي نَسَبْ وَ بِفَعا لِلَ وَشِبِهِ انْطِقاً مِنْ غَيْر مَا مَضَى وَمِنْ كُمَاسِي

وَالرَّا بِعُ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدِ قَدْ يُحْذَفُ دُونَ مَا بِهِ ثَمَّ الْمَذَدُ وَزَائِدَ الْمَادِي الرَّبَاعِي احْدِفْهُ مَا لَمْ يَكُ لَيْنًا إِثْرَهُ اللَّهُ خُلَا وَزَائِدَ الْمَادِي الرَّبَاعِي احْدِفْهُ مَا لَمْ يَكُ لَيْنًا إِثْرَهُ اللَّهُ خُلَا وَالسِّينَ وَالتَّامِنُ كَمُسْتَدْعِ أَزِلُ إِذْ بِينَا الجُمْعِ بِفَاهُمَا يُخِلُ وَالسِّينَ وَالْتَامِنُ كَمُسْتَدْعِ أَزِلُ إِذْ بِينَا الجُمْعِ بِفَاهُما يُخِلُ وَالْسِيمُ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِالْبَقَا وَالْهُمْزُ وَالْيَا مِثْلُهُ إِنْ سَبَهَا وَالْمِمْزُ وَالْيَا مِثْلُهُ إِنْ سَبَهَا وَالْمَامِ وَالْمَالِي وَالْمَا مَامَاهَاهُ كَالْمَانَدُي وَكُلُ مَامَاهَاهُ كَالْمَالَدُي وَكُلُ مَامَاهَاهُ كَالْمَانَدُي

#### ﴿ التصنيب رُ ﴾

صَمَّرْ ثَهُ نَحُو كُذَى فِي قَذَا فُمَيْلاً اجْمَلِ الثَّلاَ ثِيَّ إِذَا فَمَيْمِلْ مَعَ فَمَيْمِيلَ لِمَا وَمَا بِهِ لِمُنتَعْمَى الجُمْعِ وُصِلْ فَاقَ كَجَمْلِ دِرْهُمِ دُرَبْهِمَا بِهِ إِلَى أَمْنِلَةِ التَّصْفِيرِ صِلْ إِنْ كَانَ بَعْضُ الْإِسْمِ فِيهِما الْحَذَفْ وَجَائِزٌ تَمُو بِضُ يَا قَبْلَ الطَّرَفُ خَالَفَ فِي الْبَاكِيْنِ خُكُما رُسِماً وَحَاثِدٌ عَنِ الْفِياسِ كُلُّ مَا تَأْنِيثِ أَوْ مَدَّتِهِ الْفَقْحُ الْحَسَمُ لِتِلْوِياً التَّصْفِيرِ مِنْ قَبْلِ عَلَمْ كَذَّاكَ مَا مَدَّةً أَفْعَال سَبَقْ أَوْ مَدَّ سَكُرَانَ وَمَا بِهِ التَّحَقُّ وَتَأَوُّهُ مُنْفَصِلَيْنِ غَــدًا وَأَلِفُ النَّأْنِيثِ حَبْثُ مُدًّا كَذَا الْمَزِيدُ آخِراً لِلنَّسَب وَعَجُزُ الْمُضَافِ وَالْمُرَكِّبِ وَهٰكَذَا ۚ زِيَادَتَا فَمْلاَ نَا مِنْ بَعْدِ أَرْبَعِ كَزَعْفَرَاناً

تَنْنِيَةِ أَوْ جَمْعِ نَصْحِبِجِ جَلاَ زَادَ عَلَى أَرْبَعَةٍ لَنْ بَعْبُعًا رَبْنَ الْخُبَيْرَى فَادْرِ وَالْخُبَيِّرِ فَقِيمَةً صَيِّرٌ فُو يَمَةً تُصِبُ الْجَوْمِ مِنْ ذَا مَا لِتَصْفِيرِ عُلَمْ وَاوَّا كَذَا مَا الْأَصْلُ فِيهِ بُجُهِلُ لَمْ بَحْوِ غَيْرَ النَّاءِ ثَالِنًا كَا بَالْأَصْلَ كَالْمُطَيْفِ يَعْنِي الْمُطَفَّا مُؤنَّتُ عَارِ ثُلَاْئِيْ كَسِنْ كَشَجَرٍ وَبَقَرٍ وَخَسِ إِخْاقُ تَا فِيَا ثُلَاثِيًّا كَــَثَرْ وَذَا مَمَ الْفَرُوعِ مِنْهَا تَا وَبِي

وَقَدُّر الْفُصِالَ مَا دَلُّ عَلَى وَأَلِفُ الثَّالِيثِ ذُو الْقَصْرِ مَتَى وَعِنْدَ نَصْفِير حُبَارَى خَيْرِ وَارْدُدُ لِأُصْلِ أَنَانِياً لَيْنَا قُلْبُ وَشَذَّ فِي عِيدٌ عَييدٌ وَحُمْ وَالْأَلِفُ النَّانِي الَّذِيدُ بُجُمَّلُ وَكُمُّل الْمُنقُوصَ فِي التَّصْغِيرِ مَا وَمَنْ ۚ بِلَرْخِيمِ يُصَغِّرُ اكْتَنَى وَاخْتِمْ بِعَا النَّانِيثِ مَا صَفَرْتَمِنْ مَا لَمْ بَكُنْ بِالنَّا يُرَى ذَا لَبْسِ وَشَدُّ تَرْكُ دُونَ لَبْسِ وَنَدَرْ وَصَغَرُوا شُذُوذًا الَّذِي الَّتِي

#### ﴿ النَّسَبُ ﴾

وَكُنُّ مَا تَلِيهِ كَنْرُهُ وَجَبْ
تَأْنِيثِ أَوْ مَدَّنَهُ لاَ تُثْنِيتاً
فَقَلْهُمَا وَاوًا وَحَذْفُهَا حَسَنْ
لَهَا وَلِلْأُصْلِيَّ فَلْبٌ يُمْقَمَى

بَاء كَمَا الْسَكُرُ مِي زَادُوا اللِّنْسَب وَمِثْلَهُ مِمَّا حَوَاهُ اخْذِف وَتَا وَإِنْ تَسَكُنْ نَرْ بَعُ ذَا ثَانِ سَكَنْ لِشِبْهِهَا للْلْحَقِ وَالْأَصْلِيِّ مَا

كَذَاكَ بَا الْمُنقُوسِ خَاسِاً عُزِلْ قَلْبِ وَحَيْمٌ قُلْبُ ثَالِثٍ يَعِنْ وَفِيلٌ عَيْنُهُمَا افْتَحْ وَفُيلُ وَاخْتِيرَ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ مَرْمِيٌّ وَارْدُدْهُ وَاوَا إِنْ بَكُنْ عَنْهُ قُلِبْ وَمِثْلُ ذَا فِي جَمْعِ تَصْحِيحٍ وَجَبْ وَشَدُّ طَائَيٌ مَعُولًا بِالْأَلِفُ وَمُعَلِيٌ فِي فَعَيْلَةٍ حَيْمٍ مِنَ الْمِنَالَيْنِ بِمَا النَّا أُولِيَّا وَهُكَذَا مَا كَانَ كَالْجُلْيَةُ مَا كَانَ فِي تَثْنَيَةٍ لَهُ الْنُسَبُ رُكِّبَ مَزْجًا وَلِثَانِ مَمْمَا أَوْ مَا لَهُ التَّعْرِيفُ بِالنَّانِي وَجَبْ مَا لَمُ يُعَفُ لَبُسْ كَعَبْدِ الْأَمْهُلَ جَوَازاً أَنْ لَمْ بَكُ رَدُّهُ أَلِن وَحَقُّ عَجُبُورِ بِهِلْاِي تَوَافِيَهُ أَلْحُقُّ وَيُونُسُ أَبِّي احَذُّفَ النَّهُ ا وَالْأَلِفَ الْجَائِزَ أَرْبَعًا أَرْلُ وَّاكَٰذُفُ فِي الْمَيَا رَابِماً أَحَقُ مِنْ وَأُولِ ذَا الْقَلْبِ الْفِيَّاحَا وَفَمِلْ وَقِيــلَ فِي الْمَرْمِيُّ مَرْمُوئُ وَنَحُورُ حَىٰ فَتْحُ ثَانِيهِ بَجِبْ وَءَلَمَ التَّذْنِيَةِ اخْذِفْ لِلنَّسَبْ وَثَالِثٌ مِنْ نَحْوِ طَلَيْبٍ حُدْفٍ وَفَعَلِي فِي فَعِيلَةَ الْنُزِمْ وَأَكُفُوا مُعَلَّ لَامٍ عَرِيَا وَ يَمْمُوا مَا كَانَ كَالظُّوبِلَهُ وَمَمْزُ ذِي مَدِّ بِنَالُ فِي النَّسَبْ وَانْسُبْ لِصَدْر جُمْلَةٍ وَصَدْر مَا إِضَافَةً مَبْدُوأَةً بِانِ أَوَ أَبْ فِيَا سِوَى هٰذَا انْسُبَنُ لِلْأُوَّل وَاجْبُرْ بِرَدِّ اللَّامِ مَا مِنْهُ حُذِف فِي جَمْمَى التَّصْحِيجِ أَوْ فِي التَّدْنِيَهُ وَبِأَخِ أَخْتًا وَبِائِنِ بِنْتَا وَضَاعِفِ الثَّانِيَ مِنْ ثُنَائِي ثَانِيهِ ذُو لِينِ كَلاَ وَلَاثِي وَضَاعِفِ الثَّانِي مِنْ ثُنَائِي ثَانِيهِ ذُو لِينِ كَلاَ وَلَاثِي وَإِنْ بَكُنْ كَشِيَةٍ مَا الفَاعَدِمْ فَجَبْرُهُ وَفَتَحُ عَيْنِهِ اللَّرْمِ وَالْحَدَّ بِالْوَضِيعِ وَالْوَاحِدَ الْذُكُنُ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ إِنْ لَمَ يُشَابِهُ وَاحِداً بِالْوَضِيعِ وَالْوَاحِدَ الْوَضِيعِ وَالْمَا فَقُلِلْ فِي نَسَبِ أَغْنَى عَنِ اللّهَا فَقُبِلْ وَمَعَ اللّهَ عَنِ اللّهَ فَقُبِلْ وَاللّهِ اللّهِ عَنِ اللّهَ فَقُبِلْ وَقَالًا مَا أَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهَ فَقُورًا وَقَالًا مَا أَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهَ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

#### ﴿ الْوَقْفُ ﴾

نَفُويناً أَثْرَ فَقْحِ أَجْعَلُ أَلِفاً وَأَحْدُف لِوَ قَفِ فِي سُوى أَضْطِرَ الِهِ وَأَشْبَهَتْ إِذاً مُنَوَّناً نُصِبْ وَحَدُف بِاللَّمْقُوسِ ذِى التَّنوِينِ مَا وَغَيْرُ ذِى التَّنوِينِ بِالْعَكْسِ وَفِي وَغَيْرُ ذِى التَّنوينِ بِالْعَكْسِ وَفِي وَغَيْرُ هَا التَّأْنيثِ مِنْ مُحَرَّكِ وَغَيْرُ هَا التَّأْنيثِ مِنْ مُحَرَّكِ وَغَيْرُها التَّأْنيثِ مِنْ مُحَرَّكِ أَوْ قِف مُضْفِفاً وَخَرَكاتِ أَنْقُلاً مُحَرَّكاتِ أَنْقُلاً مَحْرَكاتِ أَنْقُلاً وَحَرَكاتِ أَنْقُلاً وَحَرَكاتِ أَنْقُلاً وَحَرَكاتِ أَنْقُلاً وَحَرَكاتِ أَنْقُلاً وَتَعْرَكِ لَا يَعْمُونِ لَا يَعْمُونِ لَا يُمْدُم نَظِيرٌ مُعَيْنَعَ وَالْوَقْفِ تَا تَأْنِيثِ إِلاَ مَمْ هَاجُمِلْ فِي الْمُونِ لَا يُعْلَيْهُ أَنْ يُعْرَفِي الْمُمُونِ لَا يُعْلِيرُ مُعْتَفِيعًا فِي الْمُعْرِقِ لَا يُعْلَيْهِ أَنْ يُعْرَفِي الْمُعْمِونِ لَا يُعْلِيرُ مُعْتَفِعًا فِي الْوَقْفِي تَا تَأْنِيثِ إِلْا مُعْمِ هَاجُمِلْ فِي الْوَقْفِ تَا تَأْنِيثِ إِلْا مُعْمِ هَاجُمِلْ

وَقَفاً وَتِلُو غَيْرِ فَقْعِ اَخْذِفَا صِلَةً غَيْرِ الْفَقْعِ فِي الْإِضْمَارِ فَلْمَا فَيْ الْإِضْمَارِ فَالْمَا فَيْ الْوَضَارِ فَالْمَا فَيْ الْوَقْفِ نُوجًا قَلْبَ فَعْمَ الْوَلِي مِنْ نُبُوتٍ فَاعْلَما نَعْوِ مُر لُزُومُ رَدًّ اليا الْقَتَوْلِ مَنْ نُبُوتٍ التَّحَرُّكِ مَنْ أَنْ التَّحَرُّكِ مَنْ أَنْ التَّحَرُّكِ مَنْ أَنْ التَّحَرُّكِ مَنْ أَنْ اللَّهُ أَنْ يَحْوَلِكِ مَنْ أَنْ اللَّهُ أَنْ يَحْوِيكُهُ أَنْ يُحْظَلاً إِنْ قَفَا لَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَكُوفٍ مَنْ اللَّهُ وَكُوفٍ مَنْ اللَّهُ وَكُوفٍ مَنْ اللَّهُ وَكُوفٍ مَنْ اللَّهُ وَذَاكَ فِي اللَّهُ مُوزِ لَيْسَ يَمْتَفِعُ وَمِيلُ وَذَاكَ فِي اللَّهُ مُوزِ لَيْسَ يَمْتَفِعُ وَمِيلُ وَذَاكَ فِي اللَّهُ مُوزِ لَيْسَ يَمْتَفِعُ وَمِيلُ إِنْ لَمْ يَكُنُ إِسَا كِنِ صَحَ وُمِيلُ إِنْ لَمْ يَكُنُ إِسَا كِنِ صَحَ وُمِيلُ إِنْ لَمَ يَكُنُ إِسَا كِنِ مَحَ وُمِيلُ إِنْ لَمَ يَكُنُ إِسَا كِنِ مَحَ وُمِيلُ اللَّهُ مِنْ إِسَا كِنِ مَحَ وُمِيلُ اللَّهُ مَا أَنْ الْمِنْ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

ضَاهَى وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالْفَكْسِ أَنْتَمَى

عَذْفِ آخِرِ كَأَعْطِ مَنْ سَأَلُ

كَيْمِ عَجْزُومًا فَرَاعِ مَارَعُوا أَلْهَا إِنْ تَقَفِ

أَلْفُهَا وَأُولِهَا الْهَا إِنْ تَقَفِ

بِأَسْمِ كَفَوْلِكَ أَقْتِضَاءَ مَ أَقْتَضَى

بِأَسْمِ كَفُولِكَ أَقْتِضَاءَ مَ أَقْتَضَى

أَدِيمَ شَذَّ فِي الْمُدَامِ أَسْتُخْسِنَا

لِلْوَقْفِ نَنْراً وَفَشَا مُنْتَظِماً

وَقُلَّ ذَا فِي جَمْعِ تَصْحِيحٍ وَمَا وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمَقَلُ وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوَى مَا كِع أَوْ وَمَافِي الْإَسْتِفْها مِ إِنْ جُرَّتْ حُذِفْ وَمَافِي الْأَسْتِفْها مِ إِنْ جُرَّتْ حُذِف وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوى مَا أَنْخَفَضاً وَلَيْسَ حَتْماً فِي سِوى مَا أَنْخَفَضاً وَوَصْلَ ذِي الْهَاءِ أُجِزْ بِكُلِّ مَا وَوَصْلَ ذِي الْهَاءِ أُجِزْ بِكُلِّ مَا وَوَصْلَ أَعْلَى الْفَاءِ أُجِزْ بِكُلِّ مَا وَوَصِّلُهَا بِنَيْرِ تَعْرِيكِ بِنَا وَوَصْلُ مَا وَمُثْلِ مَا وَوَصْلُ مَا وَمُثْلِ مَا وَوَصْلُ مَا

#### ﴿ الْإِمَالَةُ ﴾

أَمِلْ كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْيَاخَلَفُ الْأَلِفَ الْمُبْدَلَ مِنْ بَا فِي طَرَفْ تليه مَا التَّأنيثِ مَا أَلَهَا عَدِمَا دُونَ مَزِيدٍ أَوْ شُذُوذٍ وَلِمَا يَوُلُ إِلَى فَلْتُ كَمَاضِي خَفْ وَدِنْ وَهُكُذَا بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ إِنْ بِحَرْفِ أَوْ مَعْ هَا كَجَيْبَهَا أَدِرْ كَذَاكَ تَالِي اليَّاءِ وَالْفَصِلُ أُغْتَفِرْ تَأْلِيَ كُسْرِ أَوْ سُكُونِ قَدْ وَلِي كَذَاكَ مَا يَلِيهِ كَسُرٌ أَوْ يَلِي كَسْراً وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْل يُمَدُّ فَدِرْهَمَاكَ مَنْ يُمِلُهُ لَمْ يُصَدُّ مِنْ كَسْرِ أَوْماً وَكَذَا تَـكُفُ رَا وَحَرْفُ الأَسْتُعْلَا يَكُفُ مُظْهَرًا أَوْ بَمْدً حَرْفِ أَوْ بِحَرْ فَيْنِ فُصِلْ إِنْ كَانَ مَا يَكُفُ أَبِعُدُ مُتَّصِلُ

أوبسكن أثر الكسر كالمطواعير كَذَا إِذَا قُدُّمَ مَالَمُ بَنْكُسِرُ بِكَشْرِ رَا كَفَارِمَّا لَا أَجْنُو وَكُفُّ مُسْتَمْلِ وَرَا كَيْسَكُفُّ وَلا مُعِلْ لِسَبِ لَمْ بَعْصِلْ وَالْكَفُّ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يُنْفَصِلْ وَقَدْ أَمَالُوا لِقَنَاسُبِ بِلاَ دَاعٍ سِوَاهُ كَعِمَادًا وَتَلاَ وَلَا مُمِلْ مَالَمُ يَنَلُ تُمَكُّنَا دُونَ سَمَاعٍ غَيْرُهَا وَغَيْرَنَا وَالْفَتْحُ قَبْلَ كَسْرِ رَاه فِي طَرَفْ أَمِلْ كَلِلاً بْسَرِمِلْ تُكْفَ الْكُلَّفْ وَقْفٍ إِذَا مَا كَانَ غَيْرَ أَلِف كَذَا الَّذِي تَلِيهِ هَا النَّأْنيثِ فِي ﴿ التَّصْرِيفُ ﴾ وَمَا سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفٍ حَرِى حَرَّفُ وَشِيمُهُ مِنَ الصَّرَّفِ بَرَى قَابِلَ تَصْرِيفٍ سِوَى مَاغَيْرَا وَلَيْسَ أَدْنَى مِنْ ثُلَاثِيِّ بُرَى وَمُنْهَى أَمْمَ خَمْسُ أَنَّ تَجَرَّدَا وَ إِنَّ بُزَدْ َ فِيهِ فَمَا سَبْعًا عَدَا وَعَيْرَ وَزِدْ نَسْكِينَ ثَانِيهِ نَعُمُ وَغَيْرَ وَزِدْ نَسْكِينَ ثَانِيهِ نَعُمُ وَفِئُلُ أَهْمِلَ وَالْمَكُسُ يَقِلُ لِقَصْدِهِمْ تَخْصِيصَ فِعْلِ بِهُمِلْ فِعْلِ ثُلَاثِيِّ وَزِدْ نَحْوَ ضُمِنْ وَافْتُحْ وَضُمَّ وَاكْسِرِ النَّانِيَ مِنْ وَمُنْهَاهُ أَرْبَعْ إِنْ جُرِّدًا وَإِنْ بُزَدُّ فِيهِ فَمَا سِمَّا عَلَا لِأَسْمِ مُجَرَّدٍ رُبَاعِ فَمُلَلُ وَفِعْلِلْ وَفِعْلِلْ وَفِعْلَلْ مُ وَفَعْلَلْ الْمُ وَمَع أَ فِعَلَ فَعُلَلْ وَإِنْ عَلاَ وَمَع مُعْظِرً لَكُوْرُنُ إِنْ وَإِنْ عَلاَ فَمَعْ فَمَلَّلِ حَوَى فَمْلِلَلاً

مرالد الروم المرابع وطعب، الحرقة المالية المرقة المالية المرابد المرقة المرابد

غَابَرَ لِلزَّبْدِ أَوِ النَّفْسِ انْتَمَى حَلِمُا فُعَلَّلُ وَفِعْلَلُ وَمَا وَالْحُرْفُ إِنْ يَلْزَمْ فَأَصْلُ وَالَّذِي لَا يَازَمُ الزَّائِدُ مِثْلُ تَا اخْتُذِي بِضِننِ فَمْلِ قَابِلِ الْأَصُولَ فِي وَزُنِ وَزَائِذَ بِلَفْظِهِ اكْتُنَى وَضَاعِفِ اللَّامَ إِذَا أَصْلُ بَنِي كَرَاءِ جَمْفَرٍ وَقَافِ فُسِنْتُقِ فَأَجْمَلُ لَهُ فِي الْوَزْنِ مَا لِلْأَصْلِ وَإِنْ بَكُ الزَّائِدُ ضِمْفَ أَصْل وَاخْكُمُ مِنْاصِيلِ حُرُوفِ مِنْسِمٍ وَنَعُوهِ وَانْغُلْفُ فِي كُلُّمْ إِلَّهِ صَاحَبَ زَاثِدٌ بِغَيْرٍ مَيْنَ فَأَلِفُ أَكْثَرَ مِنْ أَصْلَيْنَ كَمَا هُمَا فِي بُؤْنِوْ وَوَعْوَعَا وَالْمِيَا كَذَا وَالْوَاوُ إِنْ لَمَ بَفَمَا وَهُـكَذَا مَهُزْ وَمِيمٍ سَبَقاً ثَلَاثَةً تَأْمِيلُهَا تَحَفَّقًا كَذَاكَ مَمْزُ آخِرُ بَعْدَ أَلِفُ أَكْثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَفَظُهُمَا رَدِفْ وَالنُّونُ فِي الْآخِرِ كَالْمَءْزِ وَفِي نَحُو غَضَنْفَرِ أَصَالَةً كُنِي وَالتَّاهِ فِي التَّأْنِيثِ وَالْصَارَعَهُ وَتَحُو الِأُسْتِفْمَال وَالْمُطَاوَعَهُ وَالْهَاهِ وَفَقًا كَلِمَهُ وَلَمْ نَرَهُ وَالَّلامُ فِي الْإِشَارَةِ الْمُثْمَرَةِ وَامْنَعُ زِيَادَةً بِلَّا قَيْدٍ ثَبَتُ إِنْ لَمْ تَتَبِنْ حُجَّةً كَحَظَلَتْ

#### ﴿ فَصُلُّ فِي زِيادَةِ هَمْزَةِ الْوَصَلِ ﴾

لِلْوَصْلِ مَمْزٌ سَامِقٌ لَا يَشْبُتُ إِلاًّ إِذَا ابْتُدِي بِهِ كَأَسْنَشْبِتُوا وَهُوَ لِفِمْلِ مَاضِ اخْتُوَى عَلَى الْكُأْرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَحْوُ الْجَلَلَ وَالْأَمْرِ وَالْمَصْدَرِ مِنْهُ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَهُ مُعِمِعُ وَكَذَا وَيُبْدَلُ وَابْعُنُ وَيُبْدَلُ

## ﴿ الْإِنْدَالُ ﴾

أُحْرُفُ الْإِبْدَالِ هَدَأْتَ مُوطِياً آخِراً اثْرَ أَلِفٍ زِيدَ وَفِي وَالْمَدُ زِيدَ ثَالِثًا فِي الْوَاحِدِ كَذَاكَ أَنِي لَيْنَيْنِ اكْتَنَفَا وَافْتَحْ وَرُدٌ ٱلْهُمْزَ بَأَ فِيمَا أُعِلْ وَاواً وَهَٰذِاً أَوَّلَ الْوَاوَيْنِ رُدُ وَمَدًا ابْدِلْ ثَانِيَ الْهِمْزَيْنِ مِنْ إِنْ يُفْتَحِ اثْرَ ضَمَّ اوْ فَقْح ُ قُلِبْ ذُوالْكُسْرِ مُطْلَقًا كَذَا وَمَا يُفَهُمُ فَذَاكَ باء مُطْلَقاً جَا وَأَوْمُ وَياَءَ اقْلَبْ أَلِفًا كُسْرًا نَلاَ فِي آخِرِ أَوْ قَبْلَ تَا النَّا نِيثِأَوْ فِي مَصْدَرِ الْمُمْتَلِّ عَيْناً وَالْفِمَلْ

فَأَبْدِلِ الْهُمْزَةَ مِنْ وَاوِ وَبَا فَاعِل مَا أُعِلَّ عَيْبًا ذَا ۖ الْقُتَنِي مَّمْزاً بُرَى فِي مِثْل كَالْقَلاَ ثَيْدِ مَدَّ مَفَاعِلَ كَجَنْعِ نَيِّفاً لاَمَا وَفِي مِثْلِ هِرَاوَةِ جُمِلُ فِي بَدْءِ غَيْرِ شِبْهِ وُوفِيَ الْأَشُدُ كِلْمَةِ إِنْ يَسْكُنْ كَا أَيْرٌ وَانْتُمُنْ وَاواً وَباَءَ إِثْرَ كَسْرِ يَنْقَلِبُ وَاواً أُصِرْ مَالَمْ بَكُنْ لَفَظاً أَتُمْ وَتَحْوُهُ وَجُهَيْنِ فِي ثَانِيهِ أَمْ أَوْ يَاهِ تَصَفِيرِ بِوَاوِ ذَا افْعَلاَ زِياَدَنَىٰ فَمْلاَنَ ذَا أَيْضًا رَأَوْا مِنْهُ تَعِيخٌ غَالِبًا نَحُوُ الْحُوَلُ

أَمْرُ الثَّلاَّ بِي كَأَخْشَ وَامْضِ وَانْفُذَّا

وَاثْنَانِ وَامْرِى، وَ تَأْ نِيثٍ نَبِيعٍ

مَدًا فِي الإُسْتِفْهَامِ أَوْ يُسَهَّلُ

وَجَمْعُ ذِي عَيْنِ أَعِلُ أَوْ سَـكُنْ فَاحْكُمْ بِذَا الْإِعْلَالِ فِيهِ عَيْثُعَنْ وَصَحَّحُوا فِعَلَةً وَفِي فِعَلْ وَجُهَانِ وَالْإِغْلَالُ أُونِلَى كَالْمَيْلِ وَالْوَاوْ لَامًا بَعْدَ فَقْح ِ بَا ٱنْقَلَبْ كَالْمُعْطَيَانِ يَرْضَيَانِ وَوَجَبْ إِبْدَالُ وَاوِ بَمْدَ ضَمِّ مِنْ أَلِفُ وَيَا كُمُوتِنِ بِذَالَهَا أَغْتُرَفُ وَ يُكْسَرُ الْمُضْمُومُ فِي جَمْعٍ كَمَا أيقَالُ هِيمٌ عِنْدَ نَجْعِ أَهْيَمَا وَوَاواً أَثْرَ الضَّمِّ رُدَّ الْيَا مَتَى أُلْفِيَ لَامَ فِعْلِ أَوْ مِنْ قَبْلِ نَا كَتَاء بَان مِنْ رَمَى كَمَقْدُرَهُ كَذَا إِذَا كَسَبُعَانَ صَيْرَهُ وَإِنْ يَكُنْ عَيْنًا لِفُعْلَى وَصْفَا فَذَاكَ بِالْوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ مُبْلَغِي

#### ﴿ نَصَلُ ﴾

مِنْ لَامٍ فَعْلَى أَسُمَا أَنَى الْوَاوُ بَدَلْ يَاء كَتَقْوَى غَالِبًا جَاذَا الْبَدَلُ بِالْعَكْمِ فَعْلَى جَاءَ لَامُ فَعْلَى وَصْفَا وَكُونُ قُصُوكَى نَادِراً لَا يَخْفَى بِالْعَكْسِ جَاء لَامُ فَعْلَى وَصْفَا وَكُونُ قُصُوكَى نَادِراً لَا يَخْفَى

## ﴿ فَمُثَلٌ ﴾

إِنْ يَسْكُنِ السَّابِقُ مِنْ وَاوِ وَيَا وَأَتَّصَلاَ وَمِنْ عُرُوضِ عَرِبَا فَيَاءِ الْوَاوَ الْقلِبَقَ مُدْغِمَا وَشَذَّ مُعْطَى غَبْرَ مَاقَدْ رُسِمَا مِنْ وَاوِ اُوْ يَاهِ بِتَحْرِيكِ أَصِلْ أَلِهَا اَبْدِلْ بَعْدَ فَقْحِ مُتَّصِلُ إِنْ حُرَّكَ التَّالِي وَإِنْ شُكِّنَ كُفْ إِعْلاَلَ غَيْرِ اللّهِ وَهِي لَا يُكُفُ إِعْلاَلُهُ عَبْرِ اللّهِ مِنْ فَيْرِ أَلِفَ أَوْ بَاهِ التَّشْدِيدُ فِيهَا قَدْ أَلِفَ ذَا أَفْعَلَ كَأَغْيَدِ وَأَخُولًا وَالْعَيْنُ وَاوْ سَلِمِتْ وَلَمْ نُعَلَٰ صُحِّحَ أُوَّلُ وَعَكُسٌ قَدْ بَحِقْ بَخُصُ الاسْمَ وَاحِبْ أَنْ بَسُلْمَا كَانَ مُسَكِّنًا كَمَنْ بَتَ انْبِذَا

وَصَحَّ عَيْنُ فَمَلِ وَفَمِلاً
وَإِنْ يَبِنْ تَفَاعُلٌ مِنِ افْقَمَلُ
وَإِنْ لِمَرْفَيْنِ ذَا الإعْلاَلُ اسْتُحِقْ
وَإِنْ لِمَرْفَيْنِ ذَا الإعْلاَلُ اسْتُحِقْ
وَعَيْنُ مَا آخِرُهُ فَدْ زِيدَ مَا
وَقَبْلَ بَا أَفْلِبْ مِيًا النُّونَ إِذَا

#### ﴿ فَصْلٌ ﴾

لِسَا كِن صَعَ انْقُلُ التَّحْرِيكَ مِنْ مَا لَمْ بَسَكُن فِعْلَ تَعَجَّبِ وَلاَ وَمِثْلُ فِعْلِ فَعْلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَوَضَ أَذِلْ لِذَا الْإِعْلالِ وَالتَّا الْزَمْ عَوَضَ وَمَا لِإِفْعَالِ مِنَ الْمَلْذُفِ وَمِن وَمَصُون وَمَدَّ مَعْمُون مَنْ اللَّهُ مُولُ مِنْ مَعْمُول مِنْ وَمَشَاعَ نَعْمُولُ مِنْ وَمَشَاعَ نَعْمُولُ مِنْ مَعْمُولُ مِنْ وَمَشَاعَ نَعْمُولُ مَنْ مَعْمُولُ مِنْ وَمَشَاعَ نَعْمُولُ مَنْ مَعْمُولُ مِنْ فَيْمَ فِي فَوْرَمِ مِنْ فَعْمُولُ مِنْ وَمَشَاعَ نَعْمُولُ مَنْ مَعْمُولُ مِنْ وَمَشَاعَ نَعْمُولُ مَنْ مَعْمُولُ مِنْ مَعْمُولُ مِنْ فَعْمَلُ مِنْ مَعْمُولُ مِنْ مَعْمُولُ مِنْ مَعْمُولُ مِنْ مَعْمُولُ مِنْ مَعْمَلُ مَلُولُ مِنْ مَعْمُولُ مَنْ مَعْمُولُ مِنْ مَعْمُولُ مِنْ مَعْمُولُ مَنْ مَعْمُولُ مَعْمُولُ مَنْ مَعْمُولُ مَعْمُولُ مَعْمُولُ مَعْمُولُ مَعْمُولُ مَنْ مَعْمُولُ مَعْمُولُ مَعْمُولُ مَعْمُولُ مُعْمُولُ مَعْمُولُ مُعْمُولُ مَعْمُولُ مِنْ مَعْمُولُ مُعْمُولُ مَعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مِنْ مُعْمُولُ مُع

ذِي لِين آت عَيْنَ فِعْلِ كَأْبِنَ كَا بَيْضَ أَوْ أَهْوَى بِلاً مِ عُلَّلاً ضَاهَى مُضَارِعًا وَفِيهِ وَسُمُ وَأَلِفُ الْإِفْعَالِ وَاسْتِفْعَالِ وَجَذْفُهَا بِالنَّفْلِ رُبِّمَا عَرَضْ نَقْلِ فَهَمُولٌ بِهِ أَيْضًا هَيْنُ نَقْلٍ فَهَمُولٌ بِهِ أَيْضًا عَرَضْ نَقْلٍ فَهَمُولٌ بِهِ أَيْضًا هَيْنُ وَأَعْلِلُ أَنْ لَمَ تَقَعَرً الْأَجْوَدَا وأَعْلِلُ أَنْ لَمَ تَقَعَرً الْأَجْوَدَا وَتَعَوْرُ نَيًّامٍ شُذُوذُهُ نَيًّا

#### ﴿ فَصُلٌّ ﴾

ذُو اللَّينَ فَاتَا فِي افْتِعَالِ أَبْدِلًا وَشَدٌّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحُو ُ اثْتَـكَلاَّ طًا تَا افْتِمَالِ رُدًّ إِثْرَ مُطْبَقِ فِي أُدَّانَ وَازْدَدْ وَادَّ كِنْ دَالاً بَقِي

﴿ فَصُلُّ ﴾

فَا أَمْرِ أَوْ مُضَارِعٍ مِنْ كُوعَدْ اخْذِفْ وَفِي كَمِدَةٍ ذَاكَ اطَّرَهُ وَحَذْفُ هَمْزِ أَفْعَلَ اسْتَمَرَّ فِي مُضَارِعٍ وَبِذْيَتَى مُتَّصِفِ ظُلْتَ وَظُلْتُ فِي ظَلِلْتُ اسْتُمْمِلاً وَقِرْنَ فِي اقْرِرْنَ وَقَرْنَ نُقَلِا ﴿ الْإِدْعَامُ ﴾

أُوَّلَ مِنْكَيْنِ نُعَرَّ كَيْنِ فِي كِلْمَةُ ادْغِمْ لَا كَمِثْلِ صُفَفِ وَذُلَل وَكِلَلِ وَلَبَبِ وَلَا كَجُسُس وَلَا كَأَخْصُصُ أَبِي وَلَا كُمَيْلُل وَشَدَّ فِي أَالُ وَنَحُوهِ فَكُنُّ بِنَقُلٍ فَقُبِلُ وَحَيِيَ الْمُـكُلُكُ وَادَّغِمْ دُونَ حَذَرْ كَذَاكَ نَحُوُ تَتَجَلَّى وَاسْتَتَرْ وَمَا بِتَاءَبُنِ ابْتُدِي قَدْ رُبِقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ الْمَبَرُ وَفُكَّ حَيْثُ مُدْغَمٌ فِيهِ سَكَنَ لِكُونِهِ بَمُضْمَرِ الرَّفْعِ اقْتَرَنْ نَحُوُ حَلَلْتُ مَا حَلَلْتُهُ وَفِي جَزْمٍ وَشِبُهِ الْجَزْمِ تَخْيِيرٌ ثَنِي وَفَكُ أُفِيلٌ فِي النَّمَجُّبِ الْتُرَمُّ وَالْنُرْمَ الْإِدْعَامُ أَيْضًا فِي هَلُمْ وَمَا بِجَمْمِهِ عُنِيتُ قَدْ كَمَلْ نَظْمًا عَلَى جُلِّ الْمُهمَّاتِ اشْتَمَلْ (ه - منن الألفة)

أَحْمَى مِنَ الْكَافِيَةِ الْخَلَاصَةُ كَمَا اُفْتَضَى غِنَى بِلاَ خَصَاصَهُ فَأَحْمَدُ مِنَ الْكَافِيَةِ الْخُلَاصَةُ كَمَا اُفْتَضَى غِنَى بِلاَ خَصَاصَهُ فَأَحْمَدُ اللهُ مَصَلِّياً عَلَى مُحَمَّدٍ خَبْرِ نَبِي أَرْسِلاً وَأَنْ مُصَالِعًا عَلَى مُحَمِّدٍ الْمُتَخْبِينَ الْجُرَهُ وَصَحْبِهِ الْمُتَخْبِينَ الْجُرَهُ

#### فهر ست

#### ﴿ كتاب الألفية لابن مالك ﴾

#### مفحة

- ٢ الــکلام وما يتألف منه
  - ۳ المعرب والمبنى
  - ه النكرة والمعرفة
    - ٣ العسلم -
  - ٧ اسم الاشارة . الموصول
    - ٨ المعرف بأداة التمريف
      - ٩ الابتداء
      - ١١ كان وأخواتها
- ۱۲ فصل فی ما ولا ولات و إن

المشبهات بليس

- ١٢ أفمال المقاربة
  - ١٣ إن وأخواتها
- ١٤ لاالتي لنني الجنس
  - ١٥ ظن وأخواتها
- ١٦ أعلم وأرى . الفاعل
  - ١٧ الناتب عن الفاعل

منحة

١٨ اشتغال المامل عن الهممول

١٩ تمدى الفمل ولزومه

١٩ التنازع في العمل

٢٠ المفمول المطلق

۲۱۰ المفعول له

٢١ المفعول فيه وهو المسمى ظرفا

٢٢ المفعول ممه. الاستثناء

بالما ۲۳

٣٤ التمييز

٣٥ حروف الجر

٢٦ الاضافة

٢٨ المضاف إلى ياء المتكلم

٢٩ أعال الصدر

٢٩ أعمال اسم الفاعل

٣٠ أبنية المصادر

٣١ أبنية أسماء الفاعلين والمفدولين

مندة

والصفات المشبهة بها ٣١ الصفة المشبهة باسم الفاعل ٣٢ التعجب

۳۳ ندم وبئس وما جرى مجراها
 ۳۳ أفعل التفضيل
 ۳۵ النوكيد
 ۳۵ التوكيد

٣٦ عطف النسق

۳۸ البدل . النداء ۳۹ فصل
 ۳۹ المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

وع أسماء لازمت النداء

ع الاستفائة

٤٠ الندبة 🚽 ٤١ الترخيم

٤١ الاختصاص

٤٢ التحذير والإغراء

٤٢ اسماء الأفعال والأصوات

٤٢ نونا التوكيد ٤٣ ما لا ينصرف

٥٥ إعراب الفعل

----

۶۶ عوامل الجزم
 ۶۶ فصل لو ۷۶ أما ولولا ولوما
 ۱۷ الاخبار بالذی والأاف واللام

A3 Hake

۹٤ کم وکانین وکذا

٥٠ الحكاية ٥٠ التأنيث

٥١ المقصور والمدود

۲م كبفية تثنية المقصور والمدود وجمعها تصحيحا

٥٥ جمع التكسير ٥٥ التصفير

٥٦ النسب ٥٨ الوقف

٥٩ الأمالة ٢٠ النصريف

٦١ فصل في زيادة همزة الوصل

٢٢ الابدال ٢٣ فصل ٢٣ فصل

٢٤ فصل ٢٥ فصل ٢٥ فصل

ا ٥٦ الادغام

🎉 تمت الفهرست

طبع فيزب بيروت